



المعوة إلى الإيالام

بىشىد غبدالرزاق نوفل

النثعث

هه شداع تصرسرالعیسی بالعشاهیسی مهنویون ۱۸۸۶



## وسياس الرجر الرحيم

هذه المجموعة ...

من السلسلَةِ الإسلاميَّةِ ، إنما تُهدفُ إلى بيان حقائق الإسلام وما تحقِّقه عباداته وتكاليفُه للفرد والمجتمع .

وإن كانت هذه المجموعة تتخذ الطابع العلمي في معالجتها لأمور الإسلام لأن العلم هو طابع هذا العصر ولغته العالمية ، فإن بساطة أسلوبها يتجعلها قادرة على تحقيق الهدف من إخراجها على هذه الصورة المبسطة ألا وهو وضعها بين أيدى أكبر عدد ممن يستطيعون قراعتها فيتمكنوا من استيعابها .

وهذا الكتاب ...

من هذه السلسلة وهو «الدَّعْوَةُ إِنَى الإِسْلَامِ » إنما بهدفُ إِنَى الإِسْلَامِ » إنما بهدفُ إِنَى بيان طرق الدعوة الإسلامية وواجب كلِّ فرد من السلمين نحوها. والله نسأل أن يوفقنا جميعًا للعمل على ما يُعلى كلمة الحق والدين . . وينشر الإسلام بين البشر أجمعين . . إنه مميع مجيب . . آمين .

عبد الرؤاق درفل



## فِينِ وَلَمْهُ الْخَمْزُ الْخِينِيْ

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُلُوا وَٱعْبُلُوا رَاّعْبُلُوا رَبَّكُم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِلُوا فِي اللهِ حَقَ جِهَادِهِ هُوَ الْجُنَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ هُوَ الْجُنبَاكُمْ هُوَ الْمُسْلِحِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيكُونَ الْرَّسُولُ الْمُسُلِحِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيكُونَ الْرَّسُولُ الْمُسْلِحِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيكُونَ الْرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَآعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِهُمَ النَّصِيرُ ).

( صدق الله العظيم )



الذين والإنسان



لَمْ يَذْكُرِ التَّارِيخُ أَقُوامًا بِغَيْرِ دِينٍ . . وَلَمْ تَعْرِفِ الْأَزْمَانُ عَصْرًا كَانَ بِلَا دِينٍ . . فَأَوَّلُ صَفَحَاتِ التَّارِيخِ الْمَكْتُوبِ إِنَّمَا تُسَجِّلُ أَنَّهُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ دِينٌ يَعْتَنِقُهُ . . وَعِبَاداتٌ يُبَاشِرُهَا . . وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَلِيمَ أَيًّا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَلِيمَ أَيًّا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَالْعَصْرُ الَّذِي عَاشَ فِيهِ هُوَ أَوْ أَجْدَادُهُ وَجِدَتْ فِيهِ مُو أَوْ أَجْدَادُهُ الْذِي عَاشَ فِيهِ مُو أَوْ أَجْدَادُهُ الْأَرْمِنَةُ اللّٰي عَاشَ فِيهِ مُو أَوْ أَجْدَادُهُ الْأَرْمِنَةُ اللّٰي عَاشَ فِيهِ مُن أَوْ الْمَنْطِقَةُ اللّٰي كَانَ بِهَا . . وَمَهْمَا كَانَتِ تَبَايَنَ مَا خَلَقُهُ مِنْ أَفْكَارٍ . . وَتَبَاعَدَتْ مُسْتَوِياتُ إِنْمَا تَتَجَلَّى فِي اللّٰهُ مِنْ أَفْكَارٍ . . وَتَبَاعَدَتْ مُسْتَويَاتُ إِنْمَا تَتَجَلَّى فِي اللّٰهُ فِي مَا اللّٰمِي بِيدِيهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي اللّٰمِي بِيدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلًى فِي وَيَعْمَامِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْرِهِ إِلَيْهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْمَامِ بِهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَاثِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلًى فِي وَيَرْمِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَاثِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهُ بِهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهُ فَيْرِهِ قَالِي الْمَا لَعَلَالَ اللْمُعَالَمِهُ الْمُلِهُ . . . وَتَسْجِعَلَا فَا اللّهُ الْمُعَالَةُ الْمَالِهُ الْمُ

وَإِذَا كَانَتِ الرُّسُومُ الْهِيرُوغْلِيفِيَّةُ الَّتَى وُجِدَتْ فِي أُوْرَاقَ الْبَرْدَى أَو الْتَى صُوْرَتْ عَلَى جُدُرِ الْمَقَابِرِ الْمُخْتَلِفَةِ ثُخْتَبُرُ أُوَّلَ مُحَاوَلَاتِ لِلْكِتَابَةِ فِي التَّارِيخِ. . فتتكُونُ أُوَّلَ صَفْحَة مِنْهُ ، مُحَاوَلَات لِلْكِتَابَةِ فِي التَّارِيخِ . . فتكُونُ أُوَّلَ صَفْحَة مِنْهُ ، بَلْ أُوَّلَ اللَّينِ . . . . بَلْ أُوَّلَ اللَّينِ . . . . فقد وُجِدَتْ عَلَى أَوْرَاقِ الْبَرْدِي رُسُومٌ هِيرُوغْلِيفيَّةُ تَدْعُو النَّاسَ فَقَدْ وُجِدَتْ عَلَى أَوْرَاقِ الْبَرْدِي رُسُومٌ هِيرُوغْلِيفيَّةُ تَدْعُو النَّاسَ

إِلَّى التَّمَسُّكُ بِالدِّينِ وَتُبَشِّرُهُمْ بِالآنْحِرَةِ وَتُحَلِّرُهُمْ مِنَ الْعِقَابِ . . وَاعْتَقَدَ الْمَصْرِيْونَ الْقُدَمَاءُ عَنْ طَرِيقِ كَهَنَتِهِمْ وَهُمْ رِجَالُ الدِّين الَّذِينَ لَهُمْ بِذَٰذِكَ الْقَدَاسَةُ الْكَامِلَةُ وَالطَّاعَةُ التَّامَّةُ أَنَّ الْعَالَمَ فِي الْأَصْلِ كَانَ فَضَاءً أَزَلِيًّا لَا حَرَكَةً فِيهِ إِلَى أَنْ ظَهَرَ فِي هَٰذِهِ الْكُتْلَةِ إِلَّهُ الشَّمْسِ فَخَلَقَ الْحَيَاةَ وَأَنَّ إِلَّهِ الشَّمْسِ كَانَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ( الْمَوْجُودُ بِذَاتِهِ ) . فَكَأَنَّ هَوُّكَاءِ الْقُدَمَاءَ آمَنُوا بِوُجُودِ إِلَّه خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْأَحْيَاءَ ، وَلِأَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ تُمَثِّلُ ف نَظَرِهِمْ الْقُوَّةَ وَالْحَيَاةَ وَالْبَقَاء ، فَإِنَّ اللَّهَ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ مِنْ ذْلِكَ فَقَدْ أَطْلَقُوا عَلَيْهِ إِلَّهَ الشَّمْسِ . . وَلِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَغَيْرُهُ مَخلُوقٌ فَهُوَ الْمَوْجُودُ بِذَاتِهِ . . وَاعْتَقَدَ الْمِصْرِيُّونَ كَذَٰلِكَ أَنَّ إِلٰهَ الشَّمْسِ عِنْدَمَا ظَهَرَ إِنَّمَا كَانَ يَقِفُ عَلَى حَجَرٍ هَرَمِيِّ الشَّكْلِ. . وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا اعْتِقَادًا وِنْهُمْ بِأَنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ . فَكَمَا أَنَّ قِمَّةَ الْهَرَمِ هِيَ أَعْلَى مَكَان فِيهِ وَأَنَّ مَنْ عَلَيْهَا يَرَى كُلِّ قَاعَدَ إِنِّ ... فَكَنَادُلِكَ اللَّهُ شَبْعَانَهُ وَتَعَالَى فَوْنَ قِيَّةِ الْوَجُودِ لِيَرَى كُلُّ الْوُجُودِ . . وَلِذَلِكَ كَانَ الشَّكُلُ الْهَرَيُّ رَهُزًا تُقَدِّسًا عِنْدَ المصريينَ . . فَينُوا مَعَابِرَهُمْ عَلِي شَكُل الْهَرَمِ . . كَمَا أَنْ كُلَّ الْمَسَلات الَّتي وُجِدَت عِبَارَة مَنْ قَاعِدَة هِيَ كُلُّ الْجُزْءِ مِنَ الْمَسَلةِ فِيمَا عَلاَا

الْجُزْهِ الْهَرَمِيَّ الشَّكْل الَّذِي فِي أَعْلَاهَا . . وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُقَدَّشُ مِنْهَا وَالْجُزْءُ الْمُقَدَّشُ مِنْهَا وَاللَّذِي تَقَامُ الْمَسَلَّةُ مِنْ أَجْلِهِ لِتَرْفَعَهُ عَالِيًا .

وَلَمَّا كَانَتْ مِثْلُ هَٰذِهِ الْعَقَائِدِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَشَاَّتْ فِي أَوْقَاتِ تَسْجِيلِهَا فَقَطْ. . .وَإِنَّمَا لَا بُدَّ أَنَّهَا انْحَدَرَتْ إِلَى هٰؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَيَقُوهُمْ . . فَإِنَّ اللَّينَ كَانَ مَوْجُودًا حَتْمًا قَبْلَ هذَا التَّارِيخِ . . وَلَيْسَ هٰذَا هُوَ الدَّلِيلُ الْوَحِيدُ عَلَى ذُلِكَ .. إِذْ أَنَّ مَقَابِرَ الْإِنْسَانِ الَّتِي وُجِدَتْ وَتَرْجِيعُ إِلَى مَاقَبْلَ التَّارِيخِ كَانَ بِهَا كُلُّ مَا يَلْزَمُ للْمَيِّتَ فيحَيَّاتِهِ الْأُخْرَى .. أَيْ أَنَّهم كَانوا يَعَتقِدُونَ بِالبَعثِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ .. وَهٰذَا الْإِيمَانِ مِنْهُمْ هُوّ إِيمَانَ بِأُمُورِغَيْبِيَّةً لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِمْ عَنْ طَرِيقِ تَجْرِبَة وَاقِعِيَّة أَوْ عَاشَ فِيهَا مَنْ عَادَ لِيُنَبِّئَهُمْ بِهَا.. وَلَكِنَّهَا يَقِينَا وَصَلَتْهُمْ عَنْ طُرِيقِ الدَّعَاقِ الْذِينَ كَانُوا يُبَشِّرُونَ بِالدِّينِ الْذِي يَدْعُو إِلَى الْإِيمان بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْحِسَابِ وَالْمِقَابِ وَالثَّوَابِ ، فَالْإِنْسَانُ قَبْلَ التاريخ كَانَ يَعْتَذِقُ الدِّينَ . . وَإِذَا تَوَغَّلْنَا فِي زَمَان مَا قَبْلَ التاريخ حَنَّى نَصِلَ إِلَى الْإنْسَان في أَزْمِنتِهِ الْأُولَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَزْمِنةُ أَزْمِنَةَ حَضَارَة زَاهِيَة وَثَقَافَة وَاعِيَة فَلَابُدَّ أَنَّ الدِّين كَانَ أَسَاسًا فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ إِذْ رَأَيْنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي عُهُودِ الْحَضَارَةِ في فَجْرَ التَّارِيخِ كَانَ يَهْتَمُّ بِالذِينِ وَيُوْوِنُ بِهِ . . وَإِنْ كَانَ أَوَّلَ الْأَرْمِنَةُ أَرْمِنَةً جَهَالَة وَبَدَاءَة ، فَلَا بُدَّ أَنَّ الدِينَ كَانَ أَوَّلَ مَا يُحَافِظُونَ عَلَيْهِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِهِ . . إِذْ يُؤْكِّدُ ذٰلِكَ مَا نَرَاهُ مَا يُحَافِظُونَ عَلَيْهِ وَيَتَمَسَّكُونَ بِهِ . . إِذْ يُؤُكِّدُ ذٰلِكَ مَا نَرَاهُ فِي الْقَبَائِلِ الْمُتَاَّخِرَةِ . . فَالْإِنْسَانُ الَّذِي لَمْ تَعْرِفِ الثَّقَافَةُ طَرِيقَهَا إِلَيْهِ . . وَلَا الْحَضَارَةُ اتَصَلَتْ بِهِ . . نَجدُهُ يَخْضَعُ لِطُقُوس يَقُومُ بِهَا . . وَعَقَائِدَ يُؤْمِنُ بِهَا وَكُلُّهَا إِنَّمَا تَبُدُلُ بِالدِّينِ لِطُقُوس يَقُومُ بِهَا . . وَعَقَائِدَ يُؤْمِنُ بِهَا وَكُلُّهَا إِنَّمَا تَبُدُلُ بِالدِّينِ لِطُقُوس يَقُومُ بِهَا . . وَعَقَائِدَ يُؤْمِنُ بِهَا وَكُلُّهَا إِنَّمَا يُمَثِّلُونَ أَى حِقْبَة أَوْ تَشِيمُ لَا عَيْمَ الْهِ مَهَالَةِ وَكَانَتْ عَلَى حَالَةِ الْبَدَاءَة . وَنَ تَرْبِيخِ الْإِنْسَانِ اتَسَمَتْ بِالْجَهَالَةِ وَكَانَتْ عَلَى حَالَةِ الْبَدَاءَة . .

الْفَلْسَفَةِ وَأَسَاتِلَةَ التَّرْبِيَةِ قَدْ وَضَعُوا الْقِصَصَ الْعَدِيدَةَ الَّتِي تَحْوِى الإيمَانَ الْفِطْرِيُّ . . كَقِيضَةِ حَى بْنِ يَقْظَانَ . . الَّهِ كَتَبِهَا الْفَيْلَسُوفُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ طُفَيْل مُنْذُ تِسْمَةِ قُرُون وَأَسْمَاهَا أَسْرَارَ الفَلْسَفَةِ الْإِشْرَاقِيَّةِ وَتُرْجِمَتْ حِينَيُد إِلَى اللَّاتِينِيْةِ فِي وَقْت لَمْ يَكُنْ يُتَرْجَمُ فِيهِ إِلَى هَٰذِهِ اللَّٰفَةِ إِلَّا المَرَاجِعُ الْعِلْمِيَّةُ الْكَبِيرَةُ . وَهِيَ تَحْكَى قِصَّةَ طِفْل وُجِدَ بِلَا أَبِ أَوْ أُمِّ فِي جَزِيرَة نَائِيَة فَتَبَنَّتُهُ غَزَالَةٌ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى شَبُّ عَنْ طَوْقِهِ وَ النَّهِ الْغَزَالَةُ وَأَصْبَحَ وَحِيدًا فِي الْجَزِيرَةِ . . فَرَأَى بِنَفْسِهِ أَنَّ جَوِيعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَوْلَهُ خَاضِعَةً لِقَانُونِ الْكُوْنِ وَالْفَسَادِ ، أَى الْوُجُودِ وَالْفَنَاءِ . . وَأَنَّ الْعَالَمَ الْمَنْظُورَ كُلَّهُ حَادِثْ . . فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِث . . وَاهْتَدى بِنَفْسِهِ ، أَىْ بِفِطْرَتِهِ . . أَىْ مِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنْ خَارِجِهِ إِلَى فِكْرَةِ الْخَالِقِ . . وَلِيَتَشَابُهِ كُلِّ الْمَوْجُودَاتِ فِي أُصُولِهَا وَفِي تَكُوبِينِهَا . . فَلَا بُدَّ أَنَّهَا صَادِرَةً عَنْ فَاعِل وَاحِد . . فَكَامَنَ بِإِلَّه وَاحِد . . وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ حَوْلَهُ كُذِّهَا تَنْطِقُ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَمَالِ ، فَالْخَالِقُ إِذَنْ عَظِيمٌ . . وَحَكِيمُ . . وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَسِيرُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَالْفَنَاءُ . . وَيُخْلَقُ غَيْرَهُ . . فَإِذَنْ كُلُّ شَيْءٍ عَدَا الْخَالِيْنِ فَهُوَ إِلَى عَدَم ِ . . فَآمَنْ

بِاللهِ الْوَاحِدِ الْخَالِقِ الْأَبَدِىِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ. هَٰذَا الْإِنْسَانُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ كَاتِبُ الْقِصَّةِ « حَيَّ بْنَ يَقْظَانَ » . . وَمِنْ عَجَبِ أَنْ حَضَر إِلَى الْجَزِيرَةِ رَجُلُ مُتَعَبِّدُ . . لِيَأْخُذَه حَيًّا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِذَ إِلَى الْجَزِيرَةِ رَجُلُ مُتَعَبِّدُ . . لِيَأْخُذَه حَيًّا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِذَ أَنَّ فِي الْمَدِينَةِ مَنْ يُنَاقِشُ وَيُعَارِضُ . . . بَيْنَمَا هُوَ الَّذِي عَاشَ عَلَى الْفُوطْرَةِ وَبِالْفِطْرَةِ وَبِالْفِطْرَةِ . . قَدِ اطْمَأَنَّ وَاهْتَدَى . . . فَالدِّينُ إِذَنْ فِيهَا مُنْذُ فِيهَا مُنْذُ وَلَمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا مُنْذُ وَلَمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا مُنْذُ حَلَقَ النَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا مُنْذُ السَّمَاوِيَّةِ عَنْ آدَمَ أَوَّلِ إِنْسَانٍ خُلِقَ . . وَتُحَدِّثُونَا كَافَّةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَنْ آدَمَ أَوَّلِ إِنْسَانٍ خُلِقَ . . وَتُحَدِّثُونَا كَافَّةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَنْ آدَمَ أَوَّلِ إِنْسَانٍ خُلِقَ . . وَتُعَرِّرُ أَنَّهُ تَلَقَى مِنْ رَبِهِ . . أَشُسَ الدِّينِ . . .

وَالدِّينُ أَسَاسًا هُو القَانُونُ السَّمَاوِيُّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْبَشَرِ جَمِيعًا . . وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَانُونِ إِنَّمَا يُحِدِّدُ الْعِلَاقَة بَيْنَ الْمُتَعَامِلِينَ ، فَكَلْلِكَ الدِّينُ . . إِنَّمَا يَوِيدُ الدِّينُ عَلَى بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا الْقَانُون . . أَيِّ قَادُون . . فِأَنَّهُ يُحَدِّدُ الْعَلَاقَة بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا الْقَانُون . . أَيِّ قَادُون . . فِأَنَّهُ يُحَدِّدُ الْعَلَاقَة بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا بَعْضِهِمْ وَبَعْضِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . . وَكَمَا أَنَّ كُلُّ عَلَى الْحَقَائِقَ النَّي تُبْقَى كُلُ قَادُون إِنَّمَا تَنُصُّ مُوَادُّهُ الْأُولَى عَلَى الْحَقَائِقَ النَّي تُبْقَى عَلَيْهَا الْعَلَاقِقَ النَّي تُبْقَى عَلَيْهِا الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْحَقَائِقَ الَّيْ مَوَادَّهُ عَلَى الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْمُكَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى قَدْ قَرَّرَتْ حَقَائِقَ غَيْبِيَّةٍ لَا يَعْرَفُهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ

وأوردَتْ الْحَقِيقَةُ الْأُولَى فِي الْوُجُودِ وَهِي وَجُودُ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتُهُ وَالْسِيمْرَارُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِقَابُ وَالْحِسَابُ فِي الْحَيَاةِ الْأَخْرَى . . وَالدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِعَمَلِ الْخَيْرِ . . وَالنَّهْي الْأُخْرَى . . وَالدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِعَمَلِ الْخَيْرِ . . وَالنَّهْي عَنْ عَمَلِ الشِّرِ . . لِلْلِكَ نَجِد أَنَّ جَوْهَرَ الدِّينِ وَاحِدٌ فِي كَافَّةِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْلَّذِينِ وَاحِدُ فِي كَافَةِ الْلَهُمُ عَنْ أُصُولِهَا شَيْمًا حَالِيًا سِوَى مَا تُولِكَ مِنْهَا مِنْ مَظَاهِرً وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي قَرْلُتُ بِهَا كَافَّةُ الْأَدْيَانِ النَّيِ أَعْقَبَتْهَا . .

فَفِي وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ نَجدُ رُسُومًا هِيرُوغْلِيفِيَّة في أُورَاق برْدى قَديمة عَنْ مُعْتَقَدَات لِلْمِصْرِيينَ قَبْلَ عَصْرِ الْمُلُوكِ جَاءَ فِيهَا مَا نَصْهُ ( اللهُ وَحْدَهُ لاَ ثَانِيَ لَهُ يُودِعُ الْأَرْوَاحَ في الْأَشْبَاحِ. أَنْتَ الْخَالِقُ . تَخلُقُ وَلاَ تُخلَقُ . خَالَقُ السَّمَاوَاتِ الْأَشْبَاحِ . أَنْتَ الْخَالِقُ . تَخلُقُ وَلاَ تُخلَقُ . خَالَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) . . وَنَجدُ في النَّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ مِنَ النَّوْرَاةِ في وَالْأَرْضِ ) . . وَنَجدُ في النَّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ مِنَ النَّوْرَاةِ في مِنْ النَّوْرَاةِ في مِنْ النَّوْرَاةِ في وَاحِد ) وَفِي نُسَخِ الْانْجيلِ الْمُتَدَاوِلَة في إِنْجِيلِ مَتَى فِي الاَصْحَاح وَاحِد ) وَفِي نُسَخِ الْانْجيلِ الْمُتَدَاوِلَة في إِنْجِيلِ مَتَى فِي الاَصْحَاح النَّاسِ عَشَرَ نَجِدَ النَّوْرِيمِ لَنَجْدُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْشَرِيفَةِ هُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْقَرْآنِ الْكَرِيمِ لَنْجَدُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْشَرِيفَةِ هُ النَّوْمِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْقَرْآنِ الْكَرِيمِ لَنَجِدُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْقَرْآنِ الْكَرِيمِ لَنَجِدُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَةِ هُ وَفِي الْقَرْآنِ الْكَرَبِمِ لَنَجِدُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّويَةِ السَّوْدِةِ الشَّوِيفَةِ الْمُ

وتَنْفَرِدُ بِهِ سُورَةً كَامِلَةً هِيَ سُورَةً الْإِخْلَاصِ وَنَصَّهَا : ( قُلْ هُوَّ اللهُ أَحَدُ \* وَلَمْ يَكَنْ لَهُ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ) .

وَفِي الدَّعْوة إِلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَاجْتنَابِ الشَّرِّ نَجدُها في مُتُون الْأَهْرَامِ عِنْدَ قُدَمَاءِ الْمصْرِيِّينَ عِنْدَ تَصْوِيرٍ دُخُولِ الْمُتَوَقَّى قَاعَةَ الصَّدُق حَيْثُ يَقُولُ مَا نَصَّهُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِلَّهُ الْعَظيمُ رَبِّ الصِّدْقَ لَقَدْ أَتَيْتُ إِلَيْكَ يَا إِلْهِي .. وَلَقَدْ جِيء بِي إِنَّى هُنَا حَتَّى أَرَى جَمَالَكَ . . إِنِّي فِي مَكَانِ الصِّدْقِ هَذَا لَمْ آت ذَنْبًا ، لمْ أَقْتَرِفْ أَيَّةَ خَطيئة . وَلَمْ أَرْتَكبْ أَيَّ شَيَّءٍ حَبِيث وَإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ مَا يَمْقُتُهُ الإِلٰه وَإِنِّي لَمْ أُبَلِّغُ صَدْ خَادم شَرًّا إِلَى سَيْده . وَإِنَّى لَمْ أَتْرُكُ أَحَدًا يَتَضَوَّرُ جُوعًا . وَإِنِّي لَمْ أَتَسَبُّبْ فِي إِبْكَاءِ أَيِّ إِنْسَان . وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكِبِ الْقَتْلَ وَلَمْ آمُرْ به . وَإِنِّي لَمْ أُسَبِّبْ تَعْسًا لِأَيْ إِنْسَان . وَإِنِّي لَمْ أُنْقَصْ طَعَامًا فِي الْمَعَاد وَإِنِّي لَمْ أُنْقَصْ قُرْبَانَ الآلَهَة . وَإِنِّي لَمْ أُغْتَصب طَعَامًا منْ قُرْبَانِ الْمَوْتَى ، وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكَبِ الزِّنَا . وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكَبْ خَطيئةً تُكَنِّسُ نَعْسى فِي دَاخِل حُدُود بَلْدَة الْآله الطَّاهرَة وَإِنِّي لَمْ أُخْسِرُ مَكْيَالَ الْحُبُوبِ ، وَإِنِّي لَمْ أُنْقص الْمَقْيَاسَ . وَإِنَى لَمْ أُنْقَصْ مَكْيَالَ الْأَرْضِ وَإِنِّى لَمْ أُثْقَلْ وُزِنَ الْميزَان ، وَإِنِّى لَمْ أُثْقَلْ وُزِنَ الْميزَان ، وَإِنِّى لَمْ أُخْتَصِبْ لَبَنَا مِنْ فَم طَفْل ، وَإِنِّى لَمْ أَطْرُد الْمَاشِيَة مِنْ مَرَاعِيهَا ، وَإِنِي لَمْ أَطْرُد الْمَاشِيَة مِنْ مَرَاعِيهَا ، وَإِنِي لَمْ أَنْصُبِ الشِّبَالَةَ لَطُيُّورِ الآلَهَة ) .

وفي الْأَنْمَفَارِ الْمُتَدَاوَلَة منَ التَّوْرَاة نَجْدُ فِي التَّفْنيَة ( لَا تَظْلَمُ أَجِيراً مسْكَيناً وَفَقيراً منْ إِخْوَتَكَ أَوْ منَ الْفُرَبَاءِ الَّذِينَ فِي أَرْضلكَ فِي أَبْوَابِكَ . فِي يَوْمه تَعْطيه أُجْرَتَهُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ لَأَنَّهُ فَقيرُ وَإِلَيْهَا حَاملَ نَفْسَهُ لَثَلًا يَصْرُخَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبِ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبِ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبِ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ خَطيّة . لَا يُقْتَلُ الآباء عَنِ الْأَوْلَاد وَلَا يُقْتَلُ الْأَولَادِ عَنِ الْآولَادِ وَلَا يُقْتَلُ ) .

وَفِى الْأَنَاجِيلِ الْمُتَدَاوَلَة نَجِدُ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى : ( وَلَكُنْ إِنْ فِي الْجِيلِ مَتَّى : ( وَلَكُنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظْ الْوَصَايَا . قَالَ لَهُ أَيَّةُ الْوَصَايَا . قَالَ لَهُ أَيَّةُ الْوَصَايَا . فَمَالَ يَسُوعُ لَا تَقْتُلْ ، لَا تَزْنِ ، لَا تَسْرِقْ ، لَاتَشْهَدُ بَالُوْورِ ، أَخْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأَحبٌ قَريبَكَ كَنَفْسكَ ) .

وَفِي الْقُرآنِ الكَرِيمِ نَجدُ هٰذه الدَّعْوَةَ فِي مُخْتَلَف سُورَهُ الشَّرِيفَة مَقْلَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الشَّرِيفَة مَثْلَ قَوْله تَعَالَى ( وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عَنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبُّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغيرًا ). ( وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسْكينَ وَأَبْنَ السَّبيل وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا ) . ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْمًا كَبِيرًا . وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بَالْحَقِّ وَمَنْ قُدلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليه سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورَا . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً . وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقيم ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحسَنُ تَأْوِيلاً . وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهعلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَتْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ) .

وَالدِّينُ ضَرُورِى للْإِنْسَانِ . . وَأَسَاسُ لقيامِ الْمُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيَّ لَسَجِيتُهَا دُونَ وَازعِ الْإِنْسَانِيَّ لَسَجِيتُهَا دُونَ وَازعِ الْإِنْسَانِيَّ لَسَجِيتُهَا دُونَ وَازعِ الْإِنْسَانِيَّ لَمَّا لَكُلُ مَا يُؤْذِيها . . فَهِيَ تَوْاقَةٌ لَكُلُ مَا يُؤْذِيها . . وَكَذَلكَ فَإِنَّ الدِّينَ وِقَايَةٌ للنَّفْس وَأَمَّارَةٌ بِكُلِّ مَا يُسَيِّ إِلَيْهَا . . وَكَذَلكَ فَإِنَّ الدِّينَ وِقَايَةٌ للنَّفْس مَنْ كُلْ مَا يُفْسدُهَا . . وَعَلَاجُ لَهَا مِنْ كُلْ مَا قَدْ يَكُونَ أَصَابِها . .

وَإِنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الدِّينُ إِنَّمَا يُحَقِّقُ صَالحًا للْإِنْسَان فَي دُنْيَاهُ . وَيَكْتُبُ لَهُ فَوْزًا فِي أُخْرَاهُ . . وَكُلَّ مَا نَهَى عَنْهُ إِنَّمَا ليَدْفَعَ بِه أَذَّى أَكيدًا عَنْهُ في حَيَاته . . وَيُسَبِّبُ لَهُ نَعِيمًا مُقيمًا بَعْدَ مَمَاته .. وَالْإِنْسَانِ اجْتَمَاعِيْ بِحَلْقه وَلَا بُدَّ أَنْ يَعِيشُ مَعَ غَيْرِه بِطَبِيعَته . . فَالطُّفْلُ حَتَّى قَبْلَ ولَادَته . . بَلْ في أُوَّل لَحَظَاتِ تَكُوينِهِ إِنما يَدِيشَ فِي رَحِم أُمِّهِ . . وَتَتَرَتَّبُ لَهُ مِنَ الْحُقُوقِ مَا يَجْعَلَهَا بِهَا تُحَافِظُ. عَلَيْهِ . . وَتُدَافِعُ عَنْهُ . . ثُمَّ يُولَدُ لِيَشْتَرِكَ الْأَبُ والأُمْ مَعًا فِي وَاجِبَاتِ عَلَيْهِمَا لَهُ . . مِنْهَا الْمَأْكُلُ وَالْمَلْبَسُ وَالرُّعَايَةَ بِكَافَّةِ صُوَرِهَا . . وَالتَّعْلِيمُ . . وَتَبْدَأُ هٰذِهِ الْحُقُّوقُ مُنْذُ الرِّضَاعَةِ . . وَمِنَ الْحُقُوقِ مَالًا يَنْتَهِى إِلَّا بِالْمَوْتِ . . فَكُوْ أَنَّ الدِّينَ لَمْ يَتَدَخَّلْ فَيَحْمِيَ الطَّفْلَ مِنْ جَهَالَةِ أَبِيهِ . . أَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتُلُهُ ؟. . بَلْ كَثِيرًا مَا حَلَتَ ذَٰلِكَ فِي عُصُور هَيُّمَ الْجَهْلُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهَا فَابْتَعَدُوا عَنِ الدِّينِ . . وَاعْتَنَقُوا بَكَلًا مِنْهُ خِرَافَات . . صَوَّرَتْهَا لَهُمْ عُقُولُهُمْ التَّافِهَةُ وَعَبَدُوا لِذَٰلِكَ تَمَاثِيلَ صَنَعَتْهَا أَيْديهِمْ - وَتَبًّا لِأَيْدِيهِمْ - فَهِيَ يَقِينًا غَيْرُ طَاهِرَة .. فَمَا يُرْجِعُ الْأَبُ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ وَمَا يَدْفَعُهُ لِلإِنْفَاقِ عَلَيْهِ غَيْرُ الدَينِ . . وَيَكَبُرُ الْأَبْنُ . . وَيَسْتَوى عُودُهُ . . في

الْرَقْت الَّذِي يَنِيبِعُ فِيهِ وَالِدُّهُ . . فَيَبْدُلُ الْأَبْنُ مِنْ مَالِهِ لأَبْرَيْه . . وَيَسْهَرُ اللَّيَالَى عَلَيْهِمَا . . وَ كُلَّمَا اسْتِذَ الْعُمْرُ بِهِمَا . . عَادًا إِلَى الطَّنُولَةِ الذَّهْنِيَّةِ . . وَانْتُقَصَتْ قُوَاهُمَا الْعَقْلِيَّةِ . . فَهَلْ غَيْرٌ الدين يَدْفَعُهُ لِمُواصَلَةِ الْإِحْسَان لَهُمَا . . وَالْحَدَبِ عَلَيْهِمَا . . وَتَعَمَّلِ الْأَذَى مِنْهُمَا ؟ . . وَالْإِنْسَانَ فِي كُلْ حَالَاتِيهِ . . إِنَّمَا يُكَامِلُ غَيْرَهُ . . بَائِمَا أَوْ مُشْتَرِيًا . . قَارضًا . . أَوْ مُقْتَرِضا . . مُقيما أوْ مُرْتَحِلا . . بَلْ فِي ݣُلِّ لَحَظَاتِ حَيَاتِهِ نَجِدُهُ مُتَعَامِلًا وَلَا شَاكً مَعَ غَيرِهِ . . وكَمْ تَدْفَعُهُ نَفْسُه إِلَى أَن يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ حَقهِ . . وَكُمْ يَرْجُو لَوِ اسْتَطَاعَ أَن يُعْطِي أَقَلُ مِنْ حَق غَيْرِهِ . . تُركى هَلِ الْقَانُونَ الْوَضْعَى هُوَ الَّذِي يَمْنَعُه ؟ . . كُمْ مِنْ مَرَات يَنْفَرِدُ فِيهَا الْانْسَان بِفَيْرِ حَقِّهِ . . بَعِيدًا حَن الْقَانون . . وَأَبْعَدَ مِنْ مُتَنَاوَلِهِ . . فَيَجِدُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ غَيْرُ اللَّينِ . . وَقَدْ يَكْرَهُ الْانْسَانَ غَيْرَةُ . . وَقَدْ يَزيدُ الْكُرْهُ إِلَى الحِقْدِ . . وَقَدْ تَتَوَلَّدُ فِي نَفْسِهِ الرَّغْبَةُ فِي التَّخَلُصِ مِنْهُ . . فَيُعِدَّ عُدَّتَهُ . . وَيَكُمُنُ لَهُ فِي مَكَان لَا ثَرَاهُ حَيْنُ إِنْسَان . . وَهُنَا يَمْنَعَهُ عَنْ ذٰلِك إِعانهُ مِيأَنَّ اللهَ يَرَّاهُ فَهُوَ الرَّقِيبُ الْذِي لَا يَنَامٌ . . وَمَا عُرِفُ ذَلكَ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اللَّذِينِ . ، فالدينَ إِذَن يَحْدَى الْإِنْسَان مِنْ شَرَٰ نَفْسِه وَمِنْ شَرِّ غَيْرِهِ لَهُ . . وَمَا الْمُجْتَمَعُ الْإِنْسَانِيُّ إِلَّا مَجْمُوعَةُ النَّاسِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ مَعَ بَعْض وَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِ نَعَامُلِهِمْ بَعْضِ مَعَ بَعْضِ . . فَالدِّينُ ضَرُورِيُّ لِلإِنْسَانِ . . أَسَاسِيُّ لِقِيبَامِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضِ . . فَالدِّينُ ضَرُورِيُّ لِلإِنْسَانِ . . أَسَاسِيُّ لِقِيبَامِ الْمُجْثَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ . . لِأَنَّهُ الْقَانُونُ الْعَامُ الَّذِي يَرْبِطُهُ الإِنْسَانَ . . وَيَرْبِطُهُ بَرَبُهِ عَنْ طَرِيقِ الإِيمَان بِهِ وَالْقِيبَام بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ . . وَيَرْبِطُهُ بَرَبُهِ عَنْ طَرِيقِ الإِيمَان بِهِ وَالْقِيبَام بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ . . وَيَرْبِطُهُ بَرَبُوهِ مِنْ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَعَامَلُونَ مَعَهُ . . أَوْ يَعِيشُونَ بِصُحْبَتِهِ وَحَتَّى هَوُلَاهِ النَّذِينَ لَا يَجْمَعُهُمْ بِهِ إِلَّا الْبُنُوّةُ لِآدَمَ وَهُمْ كَافَّةُ وَحَتَّى هَوُلَاهِ النَّذِينَ لَا يَجْمَعُهُمْ بِهِ إِلَّا الْبُنُوّةُ لِآدَمَ وَهُمْ كَافَّةُ الْبَشَرِ . . . الْبَشَرِ . . . الْبُشَرِ . . . الْبَشَرِ . . . اللَّذِينَ لَا يَجْمَعُهُمْ بِهِ إِلَّا الْبُنُوّةُ لِآدَمَ وَهُمْ كَافَّةُ الْبَشَرِ . . . اللَّهُ الْبَشَرِ . . . الْبَشَرِ . . . اللَّهُ مَوْلَاهِ الْبُشَرِ . . . الْسُهُ اللَّهُ الْبَشَرِ . . . اللَّهُ مُنْ لِلْهُ الْبُشَرِ . . . الْبُشَرِ . . . اللَّهُ الْبُسُونَ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهِ الْلِيَسُونَ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُرْبِعِهُ الْهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِهِ اللَّهِ الْلَهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ





لَمَا كَانَ الدِّينُ ضَرُورِيًّا لِكُلِّ إِنْسَان . وَأَسَاسِيًّا لِقِيام أَى مُجْتَمَع . . فَقَدْ بَدَأ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِبِدَايَةِ الإِنْسَانِ فِيهَا . . وَكَانَ لَا بُدَّ حَتْمًا أَنْ تَتَتَابَعَ الْأَدْيَانُ . . إِذْ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَعِيشُ عَلَى الْأَرْضِ فَرْدَانِ هُمَا الْإِنْسَانُ الْأَوَّلُ وَزَوْجَتُهُ . . تَنَاسَلا . . وَتَشَعَّبُتْ الرَّغَبَاتُ . . وَاقْتَضَتْ حَاجَاتُ وَتَزَايَدَ عَدَدُهُمَا . . وَتَشَعَّبُتْ الرَّغَبَاتُ . . وَاقْتَضَتْ حَاجَاتُ الإِنْسَانِ الْمُخْتَلِفَةُ وَحَالاتُهُ الْمُتَغَيِّرَةُ هَذَا التَّمَابُعَ فِي الْأَدْيَانِ .

فَهُذَا آدَمُ وَحَوَّاءُ . . عَصَيَا رَبَّهُمَا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ . . بَأَنْ أَكَلَا مِنْ شَجَرَة نهاهُمَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا . . فَتَغَيَّرَتُ الْكَلَا مِنْ شَجَرَة نهاهُمَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا . . فَتَغَيَّرَتْ بِللهِ الْمَاحَان لِسُكْنَى بِللهِ الْوَاحِدِ . . وَكَانَا مُوْمِنَيْنِ بِاللهِ الْوَاحِدِ . . وَلَكِنَّهُمَا وَقَدْ نَزَلا إِلَى الأَرْضِ أَصْبَحَا وَلَا يُشْرِكَانِ بِهِ شَيْعًا . . وَلَكِنَّهُمَا وَقَدْ نَزَلا إِلَى الأَرْضِ أَصْبَحَا فِي عَبَادَةِ اللهِ وَهُمَا فِي الْأَرْضِ أَصْبَحَا فِي الْأَرْضِ . . فَمَا فِي الْأَرْضِ . . فَمَا فَي بَرْ مَنْ يَسْمَعْفِرُ رَبِهِ أَوْلَ دِينٍ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ . . لِيَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ رَبِهِ أَوْلَ دِينٍ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ . . لِيَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ رَبِهِ أَوْلَ دِينٍ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ . . لِيَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ . . . فَسَلَقَ يَسْمَعْفِرُ وَلِهُ الْأَنْ عَلَيْهِ . . فَمَا يَسْمَعْفِرُ وَلِهُ الْأَنْ عَلَيْهِ . . فَمَا يَقْ يَسْمَعْفِرُ وَلِهُ الْأَنْ عَلَيْهِ . . فَتَلَقَى يَسْمَعْفِرُ وَلِي اللهِ الأَرْضِ . . لِيَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ وَلِهُ الْمُرْضِ . . لِيَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ وَلِي اللهِ الأَرْضِ . . ليَعْرِف بِهِ كَيْمَ يَسْمَعْفِرُ وَلِهُ الْمُرْفِ . . . فَمَا يَعْمِ فَي مَا اللهُهُ مَا اللهُ المُورِقُ اللهِ المُنْ الْمُنْ اللهِ المُنْ الْمُ الْمُنْ فَا اللهِ المُنْ اللهُ المُورِقُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ الْمُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُ

وَيَنْدُمُ وَيَتُوبُ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبُّهُ . . ثُمَّ شُرَعَ لَهُ الطَّوَافَ حَوْلَ الْكَمْبَةِ الشْرِيفَةِ الَّتِي بَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ مَعَ آدَمَ . . اسْتِمُرَارًا مِنْهُ لَعِبَادَةِ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ . . وَتَشَبَّهُا بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَطوفُونَ وَيُسَمِّخُونَهُ وَيَعْبُدُونُ . . وَتَمَاثُلًا مَمَ كُلْ وحْدَاتِ الْوُجُودِ الَّتِي تَطُوفُ وَتَسْبَحُ عَوْلَ قُوكَ مَوْجُودَة قَبْلَ أَى شَيْءٍ وَيَعْدَ كُلِّ نَّى ْهِ . . قَبْلَ مُكَوِّنَاتِ الذَّرَةِ إِذْ تَعْلُونُ هَلِهِ حَوْلَهَا . . وَبَعْدَ مَجْمُوعَاتِ النَّجُومِ وَالْأَفْادَكِ الَّتِي تَطُوفُ فِي الْوُجُودِ . إِذْ أَنَّهَا تَحْفَظ عَلَبْهَا مَسَارَهَا وَالنَّجَاهَيَا . . أُمَّ أَنْجَبَتْ حَواهُ لآدمَ الذُّكُورَ وَالْإِنَاتُ عِاءَةً مَرَّات . . فَهَلْ يَا ثُرَى يَتَزَوَّجَ الْوَلَدُ تَوْأَمَهُ الْبِنْتَ كَمَا رَغِبَ فِي ذَلِكَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ . . أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ . . فَأَوْحَي اللَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لآدَمَ أَنْ بُزُوِّجَ وَلَد بِتَوْأُم أَخِيهِ الْأُنْشَى . . وَهَكَذَا أُوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لآدَمَ مِنَ الدِّينِ مَا هُوَ فِي حَاجَة إِلَيْهِ لِيَعِيشَ فِي الْأَرْضِ مَعَ زُوْجَنِهِ وَأُولَادِهِ . ومَاتَ آدَمُ وَحَوَّاء . . وَانْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ نَسْلُهُمَا . .

ومَاتُ ادَمْ وَحُواء . . وَانششر في الأرْضِ نسلهما . . وَتَتَابَعَتِ الْمَادِيَّةُ وَتَتَابَعَتِ الْأَزْمَان . فَنَشَات أَجْيَال بِهَا أَفْرَاد حَجَبَتِ الْمَادِيَّةُ

وَلَمْ يَعْرِفِ التَّارِيخِ عَدَدَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبَيَاءِ النَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ . . وَلَكِنَّهُمْ لَا شَكَ يَبْلُغُونَ عَدَدَا كَبِيرًا . . وَقَدْ قِيلَ إِنْهُمْ أَرُبَعَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا . . وَقِيلَ عَدَدًا كَبِيرًا . . وَقَدْ قِيلَ إِنْهُمْ أَرُبَعَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا . . وَقِيلَ عَشْرَةُ آرُبُعَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا . . وَقِيلَ عَشْرَةُ آرُفَامُ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ ، وَلَكِنَ الْأَمْرَ عَشْرَةُ آرَةً مَذَلًا عَلَى مَدَى رَحْمَةِ اللهِ بِالإِسسَانِ . اللهِ بِالإِسسَانِ .

وَلَمْ تَذْكُرِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ غَيْرَ بَعْضِ هَوُلَاءِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِياءِ . . فَوِحْ فَمِهُنْ ذَكِرُوا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَعْدَ سَيْدِنَا آدَمَ . . نَوحْ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَأَيُّوبُ وَيُونُسُ وَسُلَيْمَانُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَيُوسُفُ وَإِدْرِيسُ وَدَاوُدُ وَصَالِيحَ وَلُوطَ، وَهُودُ وَشُعَيْبُ وَالْيَاسُ وَيُوسُفُ وَإِدْرِيسُ وَدَاوُدُ وَصَالِيحَ وَلُوطَ، وَهُودُ وَشُعَيْبُ وَالْيَاسُ وَيُوسُفُ وَإِدْرِيسُ وَرَكْرِيبًا وَيَحْيَ . . عِبَادَةُ اللهِ وَتَوْحِيدُهُ . . عِبَادَةُ اللهِ وَتَوْحِيدُهُ . . وَفِي ذَلِكَ تَقُولُ آيَاتَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ :

- ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ ) .
- ( وَإِلَى ثَمُودَ أُخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾
- ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾
- ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ ﴾ .

وَتَزَايَلَهُ عَدَدُ مُنكَانِ الْعَالَمِ وَانْتَشَرَ الْعِبَادُ فِي مُخْتَلَفِ أَرْجَاءِ الْأَرْضِ . . وَتَشَابَكَتْ مَصَالِحُ النَّاسِ وَظَهَرَ بَيْنَ بَنَي إِسْرَائِيلَ مَنْ يَدَّعِي الرَّبُوبِيَّةَ مِنْ دُونِ اللهِ . . وَضَلَّ الْقَوْمُ ضَلَالًا بَعيدًا . . فَأَدَّخَذُوا آلِهَةً عَلَى هَوَاهُم . . فَأَرْسَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ وَنَيْنَهُ سَيْدَنَا مُومَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشرِيعَةٍ فِيهَا الْتَوْحِيدُ وَالْهُدَى وَنْبِيْهُ سَيْدَنَا مُومَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشرِيعَةٍ فِيهَا الْتَوْحِيدُ وَالْهُدَى

وذَلِكَ بِنَصِّ الآيَةِ الشَّرِيفَةِ ( وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتنَا أَنْ أَرْسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتنَا أَنْ أَنْ أَخْرَجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكْرُهُم بِأَيَّام اللهِ إِنْ فِي ذَكْرُهُم بِأَيَّام اللهِ إِنْ فِي ذَكُورَ \* . ذَلك لآيَات لِكُلْ صَبَار شَكُور \* . ذلك لآيَات لِكُلْ صَبَار شَكُور \* .

وَجَاهَدَ سَيْانَنَا مُوسَى مَعَ بَنَى إِسْرَافِيلَ جَهَادًا شَاقًا . . فَكُلَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ . . سَأَلُوهُ وَمَنْ رَبُّ الْمَالَمِينَ . . فَإِذَا قَالَ لَهُمْ إِنَّهُ رَبْكُمْ وَرَبُّ آبَاثِكُمُ الْأَوَّلِينَ . . الْمَالَمِينَ . . فَإِذَا قَالَ لَهُمْ إِنَّهُ رَبْكُمْ وَرَبُّ آبَاثِكُمُ الْأَوَّلِينَ . . اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ أَنَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ . . وَحَتَّى بَعْدَ أَنَ اللهَ الْوَحْيَ مُوسَى مِنْ مُعْجِزَات مَاذَيَّة . . وَقَرَّكُهُمْ لِفَتْرَة يَتَلَقَى فِيهَا الْوَحْيَ مَنْ اللهِ سُبْدَخَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى الْجَبَلِ . . عَاذَ لِيَجِدَهُمْ فَلَهُ مِنْ اللهِ سُبْدَخَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى الْجَبَلِ . . عَاذَ لِيجِيدَهُمْ فَلَهُ مَنْ اللهِ سُبْدَخَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى الْمَعَبَلِ . . عَاذَ لِيجِيدَهُمْ فَلَهُ مَنْ اللهِ سُبْدَخَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى لِيعْبُدُوهُ . . عَاذَ لِيجِيدَهُمْ فَلَهُ مَنْ اللهِ سُبْدَخَانَهُ لِيعِجْل لِيَعْبُدُوهُ . .

وَانْتَهَى زَمَنُ سَيْدِنَا مُوسَى . . وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةٌ حَتَّى حَرَّفَ الْقَوْمَ كَتَابِ الله الله الله أَرْسَلَهُ لَهُمْ . . فَأَبْعَدُوا مِنْهُ مَا أَرَادُوا وَأَثْبَتُوا فِيهِ مَا يَتَفْقُ وَرَخَبَاتِهِمْ اللَّنْيُويَّةَ وَيُحَقِّقُ أَهْدَافَهُمُ الْمَادِّيَّةَ . . وَلَمْ يَكُنْ وَكَلْمَا تَعَافَبَت الْأَعْوَامُ . . تَكَرْرَ التّحْريفُ وَزَادَ . . وَلَمْ يَكُنْ

ذُلك بِالْمُسْتَغْرِبِ مِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عَهْد رَسُولهمْ . . وَفِي وَجُود نَبِيهِمْ مُوسَى . . كَانُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضعه . . وَجُود نَبِيهِمْ مُوسَى . . كَانُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضعه . . فَلَيْسَ إِذَنْ بِالْعَجِيبِ أَنْ يُحَرِّفَ الْيَهُودُ الْتَوْرَاةَ . . وَلَكَنَ الْعَجِيبَ أَلْ يُحَرِّفَ الْيَهُودُ الْتَوْرَاةَ . . وَلَكَنَ الْعَجِيبَ أَلْ يُحرِّفُوهَا .

وَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُمْ رَسُولًا بَعْد مُوَسِّى . . هُوَ سَيِّدُنَّا عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ الانْجِيلُ تَصْحيحًا للنُّسَخِ الْمُتَدَاوَلَة منَ التَّوْرَاة الْمُحَرَّفَة . . وَهدَايَةً وَرَحْمَةً لهَوْلاءِ الْقَوْمِ وَليُرْشدَهُمْ إِلَى حَقَائِقِ اللِّينِ . . كَمَا جَاءَتْ بِهَا التَّوْرَاةُ . . وَأُصُولُ التَّعَامُل حَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ . وَفِي ذَلكَ يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ : ( وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهمْ بِعيسَى بْنِ مَرَيْمَ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه منَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الانْجِيلَ فيه هُدِّي وَنُورٌ وَمُصَدقًا لمَا بَيْنَ يَكَيْه منْ الْتَّوْرَاة وَهُدًى وَمَوْعظَةً للْمُتَّقينَ ) . وَكَمَا حَارَبَ الْقَوْمُ رَسُولَهُمْ وَنَبِيَّهُمُ الْأَوَّلَ سَيِّدَنَا مُوسَى . فَقَدْ حَارَبُوا . . سَيِّدَنَا عيسَى . . وَكَذَّبُوهُ . . وَطَارَدُوهُ . . وَحَتَّى هَؤُلاءِ الَّذينَ آمَنوُ اللهِ .. وَاتَّبَعُوهُ .. كَانُوا هَلَفًا لِحُرُوبِ شَلْيِكَة .. وَتعلِّيب أَلْيِمِ. . لَا سَيْمًا بَعْدَ مَوْت سَيدنا عيسَى . . وَظَلَّت الْحُرُوبُ

وَالاضْطِهَادَاتُ مِئَاتِ السِّنينِ . . انْتَهَتْ فيهَا الأَّجْيَالُ الَّتِي حَاشَتُ مَعَ سَيلنا عيسَى مُبَاشَرةً . . أو التي الْتَقَتْ بِأَصْحَابِه . . وَفِي أَجْيَالَ بَعُدَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِسَالَة سَيْدِنَا عِيسَى الشُّقَّة . . انْتَهَت الْحُرُوبُ ضدَّ الْمَسيحيِّينَ فَقَامُوا بِمُحَاوَلَات لوَضْعِ أُسُس ديانَتهِمْ بَعْدَ أَنْ حُرِمُوا منْ مُدَارَسَتهَا أَوِ التَّحَدُّث عَنْهَا أَوِ اقْتنَاء أَىِّ أَثَرِ لَهَا طَوَالَ الْأَجْيَالَ الْعَديدة . . وَحَاوَلُوا اسْتَخْلَاصَ بَعْض مَا جَاء فِي إِنْجِيلهِمْ الَّذِي فُقدَ . . وَكَانَتْ هَذِه الْمُحَاوَلَاتُ مُسَبًّا فِي نُشُوءِ خَلَافَات بَيْنَ جَمْهَرَة الْمُسيحيِّينَ أَدَّتْ إِلَى ظُهُورِ فرَق عَديدَة . . كُلُّ فرْقَة تَتَمَسَّكُ بِآرَاء وَطُقُوسَ وَهُ مُتَقدَات، بَعيدَة عَنِ الْأُخْرَى . . وَتَمَسُّ صُلْبَ الْعَقيدَة وَأَسَاسَ اللَّهِنِ . . وَبَكَلًا مِنْ إِنْحِيل سَيْدِنَا عِيسَى . . وَجِدَ أَكْثِرُ مِنْ سَبْعِينَ كَتَابًا . كُلُّهَا كُتبَتْ بَعْدَ عَهْد سَيادنا عِيسَى بَأَزْمَان لَويلَة . . ثُمْ اتَّمْقُ عَلَى الابْقَاءِ على أَرْبَهُ كُنُب منْهَا سُمنيت بِأَناجِيلَ مَتَّى وَمُرْقَسَ وَلُوقًا ويو-منَّا . . وَ كَمَّا تَذُّلُ عَلَيْهَا أَسْمَاؤُهَا فَهِيَ مِنْ وَضْعِ أَصْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الككتب حيث لا نتفق ورعبات من كانوا منبت لوضع

أَسُس الدِّينِ . . وَأَهَمُّ هَذه الكُتُبِ إِنْجِيلُ بِرْنَابَا الَّذي يُبَشِّرُ صَرَاحَة بِرَسُول بَعْدَ سَيِّدنَا عيسَى يُرْسلُهُ اللهُ للْعَالَمينَ .

وَخَيَّمَتْ عَلَى الْعَالَمِ شُحُبٌّ كَثيفَةٌ منَ الضَّلَال . وَقَلَّ عَدَدُ الْمُوْمنينَ الْمُوَحدينَ . . فَالدِّيانَةُ الْيَهُوديَّةُ الَّتِي جَاء بِهَا سَيْدُنا مُوسَى عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . . فَقَدَتْ أَسَاسَهَا بِتَحْرِيف التَّوْرَاة . ذٰلكَ التَّحْرِيفُ الْمُتَّعَمَّدُ الَّذِي قَصَدَ بِه بَعْضَ الْيَهُود قَضَاء مَصَالحهِمْ اللَّذْيُويَّة وَتَحْقيقَ أَغْرَاضهِمُ الشَّخْصيَّة . . . وَظَهَرَتْ اليَهُودِيَّةُ الَّتِي وَضَعَ أَنُسَمِها رِجَالُ الدُّنْيَا منْهُمْ . . بِكُتُبِ قَرْسَمُ لَهُمْ طَرِيقَ اسْتَغْلَالَ الْبَشَرِ . . وَاسْتَغْمَارَ الْغَيْرِ . . وَهِيَ تَخْذَلُفُ كَثيرًا عَنِ الدِّيَانَة الْحَقَّة . . الَّتي بَعَثَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ سَيِّدَنَا مُوسَى عليه السَّلَام . . وَالْمَسيحيَّةُ . . فَقَدَتْ أَصْلَهَا . بِفَقْد إِنْجِيلِ سَيِّدنَا عيسَى عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . . وَبِذَٰلِكَ وَجَدْنَا أَنَّهُ بَدَلَ التَّوْحيد الْمُطْلَقِ الَّذِي تَأَذَّنَ بِهِ الرَّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ مُنْذَ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . . قَد انْتَشَرَ الشَّرْكُ وَالْكُفْرُ . . فَمنْ قَائِلِ إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةً . . وَمنْ قَائِلِ إِنْ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتِ الله . .

وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْدِيَاءَ أَبْنَاءُ الله . . وَغَيْرِهُم يُنْكَرُونَ وُمُهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْدِيَاءَ أَبْنَاءُ الله . . وَغَيْرُهُمْ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ . . أَوِ وُجُهُودَ الله وَيَكْفُرُونَ بِه . . وَغَيْرُهُمْ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ . . أَوِ النَّاجُومَ . . وَكَانَ لَا بُدَ مِنْ رِمَمالَة لَا لُبُدَ مِنْ رِمَمالَة بَهْدى الْعَالَمَ . . ومنْ رَسُول يُرْشِدُ الْعَبَادَ .

وَف عَام ٥٧٠ بَعْدَ ميلاد سَيِّدنًا عيسَى تَقَدَّمَ أَبْرَهَةُ الْحَبَشَى عَلَى رَأْس جَيْش كَبِيرٍ يَهُودُهُ وَقَدْ رَكبَ عَلَى فيل ضَخْم قَاصلًا هَدْمَ الْكَعْبَة الشّرِيفَة الَّتِي بَنَتْهَا الْمَلَائكَةُ مَعَ آدَمَ ليَعْبُدَ فيهَا اللهَ . . بِطَوَافه حَوْلَهَا . . وَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةً إِلَى الْبَيْت . . وَقَدْ أَفْزَعَهُمْ أَنْ يَحْدُثُ هَذَا الَّذِي لَمْ يَسْمَعُوا بِمثْله فِي حَيَاتِهِمْ وَاسْتَعَدَّ أَبْرَهَة وَاقْتَرَبَ منْ الْكَعْبَة ، وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَحْقيقِ مَقْصده إِلَّا ضَرْبَةُ فَأَس وَجَدَ بَعْضَ جُنُوده وَقَدْ أَصَابَهُمْ وبَاءُ قَذَفَتْهُ الطَّيْرُ الَّتِي أَرْسَلَهَا اللَّهُ مَعَ الْحَجَارَة الَّتِي كَانَتْ قَرْميهِمْ بِهَا ، وَمَنقَطُوا بِسَبِيهِ بَعْدَ لَحَظَات مَوْتى . . وَلَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يَتَلَبِّرَ أَمْرَهُ . إِذْ وَجَلَ الإِصَابَاتِ تَنْتَشْرْ بِصُورَة غَيْرَ مَعْهُودَة . . وَالْوَبَاء يَسْتَفْحل بِطَرِيقَةٍ غَيْرٍ مَعْرُوفَةٍ . فَمَاكِمُ

كُلُّ الْجَيْشِ الَّذِي اقْتُرَبَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَرَجَعَ مُتَقَهُ قُرًّا كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الطريقِ إِلَيْهَا . وَفَرَّ أَبْرَهَة إِلَى الْيَمَنِ مُصَابِا يَلْتَمسُ النَّجَاةَ . وَلَكِنَّهُ مَاتَ . لَا كَمَا مَاتَ غَيْرُهُ مِنْ أَفْرَاد جَيْشه . . وَلَكَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ أَنْ لَقِيَ منْ عَذَابِ الْمَرَض مَا يَسْتَحقُّهُ جَزَاتِ مُوءِ نيته . . وَمِنْ عَجَبِ أَنْ يُفَرِّقَ الْوَبَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَدينَ . . وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ الآمنينَ فَلَمْ يُصب ْ غَيْرَ جَيْش الْغَاصبِين. وَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ يَحْتَفلونَ بِانْتصَارِ الْحَقِّ الْمُبِينِ. . وَف غَمْرَة الاحْتفَالَات الْبَاهرَة . . وَالْأَفْرَاحِ الشَّاملَة . . بِانْسحَابِ المعْتَلينَ الْغَاشمينَ . . وَانْدَحَارِ الْمُسْتَهُمْرِينَ وُلدَ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوت أَشْرَافَ مَكَّةً . . طَفْلٌ يَتْهِمْ مَاتَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِهِ حَامَلُ . وَكَانَ مَوْلدَ مَلْدًا الطُّفْلِ فِي هَلَا الْعَامِ اللَّذِي انْتَصَرَ الْحَقُّ فيه عَلَى الْبَاطِلِ بِقَدْرَة الله رَحْمَة منَ الله للْعَالَمينَ . . وَهدَايَةً للنَّاس أَجْمَعِينَ . . فَفي الْيَوْمِ الثَّافي مَشَرَ منْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ وَهُوَ الشُّورَ الْمُوَافِقِ لِأُغْسُطُسْ مِنْ عَامٍ ٥٧٥ مِ الَّذِي سُمِّي بِعَامِ الْفيل وُلدَ لَهَبْد الله بْن عَبْد الْمُطلب مِنَ السِّيدَة آمنَةَ هٰذَا الطُّفْلُ الَّذي تَقُولُ أُمُّهُ . . إِنَّهَا لَمْ تجاد مُشَيَّقة في حَمَّله وَلَا فِي وَلَا دَته .

وَأَنَّهُ مَا إِنْ خَرَجَ إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى خَرَجَ مَعَهُ نُورْ أَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَعَنْدَمَا ذَهَبُوا بِالْطِّفْلِ إِلَى جَدْه عَبْد الْمُطَّلبِ. وَهُمْ يَحْتَفْلُونَ فِي الْكَعْبَة بنَجَاتَهَا مَنْ كَيْد الْمُعْتَدِينَ . . وَبِمِيلَاد هَذَا الطِّفْلِ الْيَتيم قَالَ جَدَّهُ لَقَدْ أَسْمَيْتُهُ مُحَمَّدًا لَيَحْمدَهُ الله في السَّمَاء وَيَحْمدَهُ الْخَذْقُ فِي الْأَرْض .

وَكَانَ مِيلَادُ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمَ الرُّسُل وَاللَّنْبِيَاء بِدَايَةَ تَارِيخ جَديد للْبَشَرِيَّة . حَيْثُ أَرَادَ اللهُ بِهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلُمَاتُ الْكُفْرِ إِلَى أَنْوَارِ الْإِيمَانِ وَمَنْ ضَلَالاَتْ الشُّرُك . . إِلَى هَدَايَة التَّوْحيد .



الابتسلام دين عام



يُقَرِّرُ التَّارِيخُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فِي طَفُولَته كَفَيْرِه مِنْ الْأَطْمَال ، وَيُجْمِعُ الْمُؤْرِخُونَ عَلَى يَكُنْ فَي طَفُولَته كَفَيْرِه مِنْ الشَّبَابِ . . فَلَيْمُ تُعْرَفْ عَنْهُ أَنَّهُ فِي شَبَايِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَيْرِه مِنَ الشَّبَابِ . . فَلَيْمُ تُعْرَفْ عَنْهُ فَقَيْمَةُ مِمَا يَاتِيهَا الْأَطْفَالُ . . وَلَمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْهُو . . كَمَا يَقْيَصَةُ مَمَا يَاتِيهَا الْأَطْفَالُ . . وَلَمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْهُو . . كَمَا يَقْيَمَ الْأَطْفَالُ . . وَلَمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْهُو . . وَلَمْ يَعْمَلُونَ الْأَمْيِنَ . . وَأَمَّا فِي شَبَايِهِ فَكَانَ وَهُمَ وَلَلْكُ فَقَدُ لَقَيْمَ النَّاسُ إِلَيْه . . وَإِذَا وَجَبَتُ شَهَادَةُ اتَّجَهَ النَّاسُ إِلَيْه . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا حَرَفَ الْعَرِيقَ أَبُدُونِهِ أَنْ اللَّهُ الْمُ يَشَعِلُونَ فِي اللَّهُ الْمُلْ مَا حَرَفَ الطَوْلِيقَ أَبُدُونِهِ اللَّهُ اللْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نَشَاً سَيْدُنَا هُحَاًدٌ صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ . وَلَكُلُ أُسْرَة وَثَنُهَا . . وَلَكُلُ أُسْرَة وَثَنُهَا . . وَلَكُلُ أُسْرَة وَثَنُهَا . . وَلَكُلُ أُسْرَة وَثَنُهَا حَلَّ أَو بَلْ وَلَكُلُ فَرْد منهُمْ مَعْبُودُهُ النَّدى يَجْعَلُهُ مَعَهُ أَيْنَمَا حَلَّ أَو الرَّتَحَلَ . . وَكَانَ علبِيعِيّا أَنْ يَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَلَوْ لَفَنْرَة طَفُولَته الْأَصْنَامَ وَلَوْ لَفَنْرَة طَفُولَته أَوْ شَبَابِه . . فَهَذَا مَا وَجَدَ عَلَيْه آبَاءَهُ وَأَجْدَادَهُ . . وَقَوْمَهُ

سَادَتَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ . . وَلَكُنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَّ يُعَدُّهُ إِعْدَادَا خَاصًا لتَلَقِّي أَطْهَر وَأَعْظَم رِسَالَة في اللَّذْيَا . فَعَصَمَهُ منْ عبَادَة الْأَصْنَام . . فَلَمْ يُقَبِّلْ وَثَنَّا . . وَلَمْ يُقَدِّسْ صَنَمًا . . وَإِنَّمَا نَظَرَ بِبَصَرِه وَبَصيرته . . وَفَكَّرَ بِعَقْله . . وَقَلْبِه . . كَيْفَ رُفْعَت الإبلُ ؟ . . وَوَجَدَ النَّجُومَ تَمْلَأُ صَفْحَةَ السَّمَاءِ . . تُرَى هَنْ يُمْسكُ هٰذه النُّجُومَ . . فَلَا تَتَصَادَمُ . . أَوْ تَتَهَاوَى ؟ . . وَمَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؟ . . تُرَى أَى تُوة عَاقلَة مُدَبِّرة حَكيمَة . . وَرَاءَ هَلْمَا الْكَوْن ؟ . . وَمَا بَالْ هُؤلَاءِ الْقَوْمِ . . يَنْحتُونَ منَ الْأَحْجَارِ تَمَاثيلَ . . ثُمَّ يَعْبُدُونَهَا . . وَيَصْنَعُونَ بِأَيْدِيهِمْ أَصْنَافًا مِنْ خَشَبِ أَوْ حَدِيد ثُمَّ يُقَدِّشُونَهَا ؟ . . تُرَى هَلْ تَمْلَكُ لَهُمْ هٰذه الأَصْنَامُ نَفَعًا أَوْ ضَرًّا . . ؟ . . وَكَمْ منْ مَّرَّة وَقَعَ منَ الْقَبِيلَة صَنَمُهَا فَانْكَسَرَ وَالْتَمَسَتْ لَهَا صَنَّمًا غَيْرَهُ . . وَمَا عَرَفَتْ أَنَّ الصَّنَمَ لَمْ يُمْكُنْهُ دَفْعَ الْأَذَى عَنْ نَفْسه . . فَكَيْفَ يَكْذَمُهُ عَنْ خَيْرِهِ ؟ . . حَقًّا إِنَّهُمْ لَقَوْمٌ ضَالُّونَ .

وَشَهَرَ سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِرَغْبَة جَمدبدة في أَنْ يَخْتَلِيَ بِنَفسه بَعيدا عَنِ النَّاس . . حَتَّى يَكُون بِمَفْزِلٍ

عَمَّا رَرْتَكُبُهُ قَوْمُهُ مِنْ خَطَايَا وَذَنُوبِ . . وَحَتَّى يَتَجَرَّدَ للسَّأَةُلِ . . فَاخْتَارَ لنَفْسه مَكَانَا مُنْقَطعا في جَبَل بَعيد . . هُوَ غَارُ حرَاء . ، إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَجَدَهَا منْهُ قَرِيبَةً . . وَإِذَا نَظَرَ إِلَى بَطْنِ مَكَّةَ . . وَجَلَ نَفْسَهُ بَعِيدًا عَنْ أَهْلَهَا . . وَعَمَّا يَرْتَكَبُونَهُ . . وَحَدَٰدَ لنَفْسه شَهْرًا كُلُّ عَامٍ . . هُوَ شَهُرْ رَمَضَانَ . . يَعْتَكفُ قيه في الْغَارِ فَلَا يُغَادرُهُ إِطْلَاقًا . . يَتَاَّمُّلُ ، وَيَطْلُبُ الْعَوْنَ منْ هذه الْقُوَّة الَّتِي خَلَقَتْهُ وَخَلَقَتْ الْعَالَمَ وَالَّتِي تُسَيُّطرُ عَلَى كُلِّ الْوُجُود . . هٰذه الْقُوَّةُ الَّتِي لَا يَحُدَّهَا بَصَر . . وَلَا يُحيط بِهَا عَقْل . . فَهِيَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي كُلِّ مَكَان . . لِأَنَّ أَيُّ مَكَان . . وَكُلْ مَا فيه . . إِنْمَا هُوَ فِي حَاجَة إِنَّى هٰذِه الْقُوَّة . . ليُوجَدَ وَيَقُومُ . . وَيَسْتَمَرُ . .

وَمَرَّتُ الْأَعْوَامُ وَهُو يَتَأَمَّلُ مَشَّاهِ لَا الْعَظَمَةِ الْخَالَقَةِ فِي كُلِّ مَا حَوْلَهِ. وَيَرَى الرَّوْيَا لَيْلا فِي مَنَامه. فَإِذَا بِهَا تَتَحَقَّقُ فِي نَهَارِهِ جَلَيْةً وَاضحة . . وَكَمَا رَآهَا بِلَا تَغْييرٍ أَوْ تَعْديلٍ . . وَيَرْقُبُ شَهْرَ اعْتَكَافِه لَيَخْلُو فِيه إِلَى نَفْسه وَيَزِيدَ ذَرَجَة تَأَمَّلُه . . حَتَى شَهْرَ اعْتَكَافِه لَيَخْلُو فِيه إِلَى نَفْسه وَيَزِيدَ ذَرَجَة تَأَمَّلُه . . حَتَى

بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ وَهُوَ سِنْ الْكَمَالِ الْجِسْمِيِّ وَالْمَقْلِيُّ للإنْسَانِ فَإِذَا بِهِ وَهُوَ فِي لَيْلَة السَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ مَنِ اعْتَكَافَه فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ . . يَسْمَعُ صَوْتًا فِي الْغَارِ يَتَرَدُّدُ بَيْنَ جَنَبَاته . وَهُوَ يَأْمُرُهُ بِقَوْلُه ( اقْرَأَ ) . . وَمَا كَانَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُرِفُ الْقَرَاءَةُ وَالْكَتَابَةَ . . فَيُجبُّهُ قَائِلًا ﴿ مَا أَقْرَأُ ﴾ . . وَيَتَّكَرَّرُ الْأَمْرُ مَرَّةً أُخْرَى . ثُمَّ مَرَّةً ثَالِفَة . وَيَرُدّ سَبِّدُنَا مُحَمَّدُ نَفْسَ الرُّدَّ ، وَهُنَا يَظْهَرُ الْمَلَاكَ الَّذِي يُحَدِّثُهُ . . وَيَضْدُّهُ فَدَهَّةً قَوِيَة وَيَقُولُ لَهُ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الانْسَانَ منْ عَلَق \* اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الذي عَلَّمَ بِالْتَكَمِ " عَلَّمَ الإنْسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) . وَكَانَ ذَلكَ أُوَّلُ نُزُولِ الْقَرَآنِ الْكَريبِ وَ كَانَت هَا مَ أُوَّلُ آيَاته النَّه رِيهُ أَه . . وَ أَنَانَ الْمَلَاكَ هُوَ جِبْرِيلُ الأمين عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وَتَتَابَعَ نُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَثِّي تَمَّتْ آيَاتُهُ وَالَّتِي بَلَغَ عَشْرَةَ سَورَةِ عَدُهُمَا ١٢٣٣ آية مُسريفَة تَحْتُوبِها مائة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَورَة وَكَانَت آخِرُ آيَاتها الكَرِعِة هي ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَكَانَت آخِرُ آيَاتها الكَرِعِة هي ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَرَضيت لَكُمْ الإِسْلَامَ دينا ) بَعْلَ

وَلَمْ يُرْسَلْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ إِلَى قَوْمه فَقَطْ. كَمَا أُرْسلَ بَاقِي الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاء ، وَلَكَنَّهُ أَرْسَلَ للْمَالَمِينَ جَمِيعًا ليَهْدَىَ النَّاسَ أَيْنَمَا كَانُوا . . فَفي بِلَاد الْعَرَبِ حَيْثُ كَانَ سَيِٰدُنَا مُحَمَّدٌ كَانَ الْقَوْمُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ . . وَفِي غَيْرِهَا . . كَانَتِ الْيَهُوديَّةُ الْمُنحَرِفَةُ وَالْمَسيحيَّةُ غَيْرُ الصَّحيحَة . . وَكَانَ المُؤمنُونَ بِالله الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِشَرَائِسِع مُوسَى وَعيسَى قلَّةً لَا تَكَادُ تُذْكَر . . وَلذَلكَ فَقَدْ أُوْسِلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ للنَّاسِ جَميعًا . . بَيْنَمَا أُرْسِلَتُ الرُّسُلُ منْ قَبْله إِلَى أَقْوَامهُمْ فَقَطْ. فَنَجدُ فِي النُّسَخِ الْمُتَدَاوَلَة مِنَ الْتَّوْرَاة وَالْأَنَاجِيلِ النُّصُوصَ الَّتِي تُؤَكِّدُ ذَلكَ إِذْ تَقُولُ أَسْفَ**ارُ** التَّثْننيَة عَنْ رِسَالَة سَيِّدنَا إِبْرَاهيمَ ( وَقَالَ الَّرَبُّ لِإِبْرَامَ اذْهَبُ مَنْ أَرْضَكَ وَمَنْ عَشيرَتكَ وَمَنْ بَيْت أَبِيكَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ . فَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظيمَةً وَأُبَاركَكَ وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ وَتَكُولَكُ

رَكَةً ) وَعَنْ سَيْدِنَا مُوسَى تُرَدُدُ أَسْفَارُ الْخُرُوجِ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَرْسَلَهُ لَبَنِي إِسْرَائيل بِالنَّصْ ( وَقَالَ الله الله أَيْضَا لَمُوسَى هَكَذَا تَقُولُ لَبَنِي يَهُوهُ إِلله آبَائكُمْ إِلله إِبْرَاهِيم وَإِلله المُوسَى هَكَذَا تَقُولُ لَبَنِي يَهُوهُ إِلله آبَائكُمْ إِلله إِبْرَاهِيم وَإِلله إِسْحَقَ وَإِلله يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ ) وَعَنْ رِسَالَة سَيِّدنَا الْمَسيح بقولُ إِنْجيلُ مَتَى ( هَوُلاهِ الإِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ بَقُولُ إِنْجيلُ مَتَى ( هَوُلاهِ الإِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ نَائلًا إِلَى طَرِيقِ أَمَم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَة للسَّامِريينَ لَا تَدْخُلُوا . فَائلًا إِلَى طَرِيقِ أَمَم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَة للسَّامِريينَ لَا تَدْخُلُوا . فَائلًا إِلَى طَرِيقِ أَمْم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَة للسَّامِريينَ لَا تَدْخُلُوا . فَاللهُ إِلَى طَرِيقِ أَمْم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَة للسَّامِريينَ لَا تَدْخُلُوا . فَاللهُ إِلَى طَرِيقِ أَمْم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَة لِلسَّامِريينَ لَا قَالَةً ) وَعَلَى بَلُولًا إِلَى الشَّالَة ) وَعَلَى لَمُ الشَّالَة ) وَعَلَى لَسَانَه يَقُولُ نَفْسُ الإِنْجِيلُ ( فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ أُرْسَلُ إِلَّا إِلَى خَرَاف بَيْت إِسْرَائيلَ الفَّالَة ) . وَفَى ذَلِكَ يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُولَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُولِيمُ الْمُؤْلِلُ الْفَرَانُ الْكَورِيمُ الْسَلَاقُ اللهَ يَعُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُؤْلِي اللهَ الْعَرَانُ الْكَرِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ اللهَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهَ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَالِهُ اللهُ اللهُ

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه إِنَّى لَكُمْ نَذْيرٌ مُبِينٌ ) .

( وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمه اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوه ذٰلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهَ وَاتَّقُوه ذٰلكُمْ اللهَ اللهَ وَاتَّقُوه ذٰلكُمْ اللهَ اللهَ وَاتَّقُوه اللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَنْتُأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِإِيَاتِنَا إِلَى فِرَعَوْنَ وَمَلَاثِيهِ فَقَالَ إِنِّى رَمُولُ رب الْعَالَمِينَ ) .

( وَإِذْ قَالَ عِيدَى ابنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْي رَّسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ) .

وَ كَلَلِكَ كَافَةُ الرَّسُلِ قَبْلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّد صَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصِ الشريفَ ( وَلَقَلَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ رَسُلاً لِكَ قُوهِم ) النَّصِ الشريفة ، أَمَّا عَنْ سيدنَا مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَتَقُولُ الْآيَاتَ الشريفة ،

﴿ وَمَا أَرْسَمُنْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلْنَّاسِ بَثِمِيرًا وَتَلْهِرًا ﴾

( قُل يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَدُمُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

وَلِلْلِكَ فَإِنَّ الْمُعْجِزَةَ النَّبِي أَيَّدَ اللهُ بِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُولهُ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي الْدُعْجِزَاتِ النِّي أَيَّدَ بِهَا الرَّسُلُ السَّابِقِينَ حَقَّ تَكُوفُ صَالِحةً لِكُلُ اللهٰجْيَالِ .. فَكَانَتْ مُعْجِزَةٌ سَيِّدِنَا مُوسَى في عَصَاهُ النَّتِي إِفَا الْكُلُ اللهٰجْيَالِ .. فَكَانَتْ مُعْجِزَةٌ سَيِّدِنَا مُوسَى في عَصَاهُ النَّتِي إِفَا الْقَاهَا تَحَرَّكَتْ وَاهْتَرْتَ .. وكَانَ السَّحَرَةُ قَدْ بَرَعُوا في وَقْتِهِ فَكَانُوا إِذَا أَلْقَاهَا تَغُرُونَ حِبَالَهُمْ بَلُ وَتَلْقَفُهَا .. وَكَانَتْ مُعْجِزَةٌ مَنْ الطَّي مَعْجَزَةً مَيْدُ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ مَيْدِنَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ مَيْدُ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ مَيْدُنَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ مَيْدُنَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ مَيْدُنَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسَتَطِيمُ مَيْدُنَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّي يَسْتَطِيمُ

شِفًاءَهُمْ .. وَأَحْيَاءَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ .. وَخَلَّقَ مِنْ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطُّيْرِ . . وَنَفَخَ فِيهِ فَأَصْبَحَتْ طَيْرًا بِإِرَادَةِ اللهِ . . وَكُلُّ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ مَادِّيَّةً وَوَقْتِيَّةً .. يُؤْمِنُ بِهَا مَنْ يَرَاهَا .. وَقَدْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا مَنْ تَصِملُهُ أَخْبَارُهَا عَنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ .. وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يُنْكِرُ رِسَالَةَ الرَّسلِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَصِلُهُ عَنْ غَيْرِهِ .. وَبِذَا لِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الرِّسَالَات كَانَتْ لِأَقْوَامِ الرِّسُلِ إِذْ رَأُوا الْمُعْجِزَاتِ فَ آ مَنُوا .. وَنَشَماَّتْ أَجْيَالُ تَثِقُ فِيمَا نُقِلَ إِلَيْهَا مِنْ الآباءِ وَالْأَجْدَاد.. وَلَكِنْ تَتَابُعِ الْأَجْيَالِ أَوْجَدَ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ مَنْ أَثَارُوا الشَّلكَّ في هْلُهِ الرُّسَالَاتِ .. وَأَمَّا مُعْجِزَةُ سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَدْ شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ مُعْجِزَةً دَائِمَدةً وَبَاقِيةً يَرَاهَا النَّاسُ فى مُخْتَلَفِ الْأَجْيَالِ وَشَتَّى الْأَزْمَان .. وَلِيَعْرِضُوهَا عَلَى عُقُولِهِمْ وَتُلْوبِهِمْ فِي أَيِّ وَقْت فَيَجِدُوا فِيهَا السَّبِيلَ إِلَى الاقْتِنَاعِ بِرِسَالَةِ مَسِّدْنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهَا لِلبَشَرِ كَافَّةً وَلِـمُخْتَلَفِ الْعُصُورِ .. هٰذِهِ الْمُعْجِزَةُ هِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ .. الّذي تُتَدَاوَلُ طَبَعَاتُهُ كَمَا تَرَكَهَا سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْلَهُ أَيْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَحْرِيفِ .. وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ أَيْ زِيَادَةِ أَوْ تَعْدِيلِ .. طِوَالَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنَا الْنبِي مَضَتْ مُنْدُ نُزُولِهِ إِلَى الْيَوْمِ والذِي ظُلَ فَيْوَالِهِ اللهِ اللهِ وَالذِي ضَيَظُل كَذَلِكُ إِلَى يَوْمِ ظُلُ فِيهَا مَوْضِع الْإِعْجَازِ والإِقْنَاعِ وَالذِي سَيَظُل كَذَلِكُ إِلَى يَوْمِ الدينِ ..

وَمِنَ الْأَدِلَةِ الْمَاطِعَةِ عَلَى أَنَّ رِسَالَةً سَمِيْدِنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا هِيَ رِسَالَةً عَامَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً أَنَّنَا نَجِدُ أَنْ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ تَكْفِي لإِقْنَاعِ طَبَقَاتِ الْبَشَرِ عَلَى الْكَرِيمِ وَجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ تَكْفِي لإِقْنَاعِ طَبَقَاتِ الْبَشَرِ عَلَى الْكَرِيمِ وَجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ لَكَانَهُمْ .. وَالْأَزْمِنَةُ النَّتِي يَجِيشُونَ الْخَيلَافِ ثَقَافَاتِهِمْ وَأَيَّا كَانَتُ لُغَاتُهُمْ .. وَالْأَزْمِنَةُ النَّتِي يَجِيشُونَ فَي الْمِثَاتِ الْمَثَاتِ الْمُنْ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُعْجِزًا مِنْ عَشَرَاتِ الْمِثَاتِ الْمِثَاتِ الْمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَجَازِ فَى عَصْرِنَا فِي السَّنِينِ .. وَسَيكُونَ كَذَلِكَ بَعْدَ آلَافِ السَّنِينَ ..

يَجِدُ فِيهِ الْعَرَبُ أَيْنَما كَانُوا وَفَى أَيَّ وَقَتْ وَجَدُوا مِمَّنَ يَتَخَصَّصُونَ فَى اللَّغَةِ مَا وَجَدَهُ فِيهِ أَجْدَادَهُمْ حِينَ نَزَلَ وَكَانُوا مَمادَةَ الْبَيَانِ وَأَرْبَابَ الْكَلَامِ .. فَهُوَ فَوْقَ مُسْتَوَى الْبَشَرِ .. وَقَدْ قَحَدًّاهُمْ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنْ يَأْتُوا مُجْتَدِوِينَ بِآية مِنْ مِشْلِهِ .. فَعَجَزوا وَآمَنوا بِهِ . وَيَجدُ فِيهِ الْقَادَةُ وَالرَّوْسَاءُ وَالْمُشَرِّعُونَ وَالْقُضَاةُ كُلَّ الْقَوَاعِل الْأُصِيلَةِ وَالْمَدَنِيةِ وَالْجَنَائِيَّةِ وَالْبَحَاتُ فَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْبُحَاتُ فَي وَيَسْبِقِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِتَسْرِيعَاتِهِ آمَالَ الْفُدَةَ لَهَاءِ وَالْبُحَاتِ فَي النَّسْرِيعَاتِ الْفُدُة لَهَاءِ وَالْبُحَاتِ فَي النَّشَرِيعَ الْفَرَدِيمَ بِتَسْرِيعَاتِهِ آمَالَ الْفُدَة لَهَاءِ وَالْبُحَاتِ فَي النَّشَرِيعَاتِ الْفُدُة لَهَاءِ وَالْبُحَاتِ فَي النَّشَرِيعَاتِ الْفِينَالِيَّةِ الْدِي مَا زَالَ يَفْءَ قِرَ إِلَيْهَا الْإِنْكَالَ ...

وَفَى عَصْرِ النَّهْضَةِ الْعِلْدِيةِ الْمَالِيَّةِ وَجَدْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فَدْ أُوْرَدَ الْحَقَائِقَ الْعِلْدِيْةِ الْتَى لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا الْعِلْمُ الْحَدِيثُ إِلَا بَعْدَ أَنْ جَنْدَتَ اللَّولُ أَكَابِرَ الْعُلَمَاءِ وَتَبَادَلَتْ شَعْى الآراءِ . وَالْمَشْفَتْ آنْ جَنْدَتَ اللَّولُ أَكَابِرَ الْعُلَمَاءِ وَتَبَادَلَتْ شَعْى الآراءِ . وَالْمَشْفَتْ آلات الرَّصْد وَالْقِيَاسِ . وَوَسَائِلُ التَّقْرِيبِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّلْمِينَةِ الْمُعْجِزِةَ الْتَعْرِيبِ وَالتَّكْبِيرِ الْفَلْمِينَةِ الْمُعْجِزِةَ الْتُعَلِيلِ . . فَرَجَالُ الْعِلْمِينَةِ الْمُعْجِزِةَ الْتَعْرِ وَالتَّلْمِينَةِ الْمُعْجِزِةَ الْتَعْرِيبِ وَالْفَلْمِينَةِ الْمُعْجِزِةَ الْمُعْجِزِةَ الْمُعْجِزِةَ الْعَرْمِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُلْكِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَا الْمُعْجِزِةَ الْفَالِقِ وَالْمَالِيلُ وَلَاللَّهِ وَالْفَالِقِ وَالْعَلْمِيلُةِ وَالْفَلْمِيلُونَ وَالْفَلْمِ وَالْفَلَالِ وَلَالْمُ وَالْفَلْمِيلُولُ وَلَا الْفَالِقِ وَالْفَلْمِيلُ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلَالِ وَالْفَلْمِيلُولُ وَلَا الْفَالِقِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِيلُولِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلِيلُ وَالْمُلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمُ وَلَالْمُ وَلِيلُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْمُلْمِ وَلِيلُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُلِيلِيلُولُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ اللْمُلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَلِيلُولُ وَلَالْمُ وَلِيلُولُولُ وَلَالْمُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْلُمُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمُ وَلِيلُولُول

وَكَافَّةِ قُطَاعَاتِ الْعِلْمِ .. الَّتِي لَمْ يَعْرِفْهَا الْمَالَمُ إِلَّا فِي السِّنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمْيُّ الْقَلِيلَةِ الْأُخِيرَةِ .. وَكَيْفَ بِالْأَمْرِ وَهُوَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُ

وَغَيْرُ هُوُلَاءِ يَجدُونَ فِيهِ آيَات الله وَتَمواهِدَ التَّوْجِيد .. فَتَبْعَثُ فِي قُلوبِهِمُ الطمَأْنِينَةَ وَتُضْفِي عَلَى نَفوسِهِمَ السَكِينَةَ ..

وَغَيْرُهُمْ يَسْتَمِعُون إِلَيْهِ فَيُحِسُونَ بِإِيقَاع مُوسِيقى رَائع يَاسَحَرُ أَلْبَابَهُمْ وَيُتِيرُ فِيهِمْ حَمَاسَهُمْ لِعِبَادَةِ اللهِ وَدِكْرِدِ .. وَالْإِيمَانِ يِهِمَ حَمَاسَهُمْ لِعِبَادَةِ اللهِ وَدِكْرِدِ .. وَالْإِيمَانِ بِهِ . .

بَلْ إِنَّ كُلَّ فَرْد أَبَّا كَانَ .. وَفِي أَىٰ هُسْتَوَى هُوَ .. لَيَحدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِذَا مَا اسْتَوْعَبَ آيَاتِهِ .. أَوْ أَنْصَتَ إِلَى تِلاَوَتِهِ.. أَوْ أَنْصَتَ إِلَى تِلاَوَتِهِ.. أَوْجُهَا مِنَ الْاعْجَازِ تَجْعَلَهُ يُؤْمِنُ إِيمَانَا كَاهلا بِأَنْ هٰذَا الْقُرْآنَ إِيمَانَا كَاهلا بِأَنْ هٰذَا الْقُرْآنَ إِيمَانَا كَاهلا بِأَنْ هٰذَا الْقُرْآنَ إِنَّمَا هُوَ وَحْيُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى .. أَنْزَلَهُ عَلَى خاتَم رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ لِيكُونَ دَلِيلا عَلَى أَنَّ الإِسْلامَ وَهُوَ الذِينُ اللهِ الْذَى بُعِثَ وَأَنْبِيَائِهِ لِيكُونَ ذَلِيلا عَلَى أَنَّ الإِسْلامَ وَهُوَ الذِينُ اللهِ الْخَالِدُ الذِي بِعِثَ لِيهِ سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ دِينُ اللهِ الْخَالِدُ الذِي اللهِ الْخَالِدُ الذِي



الرعوة الارت لامية



بَدَأَتِ الدَّعْوَةُ الْاسْكَامِيَّةُ حِينًا دَعَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ اسْتِجَابَة لأَمْر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الآيَةِ الشَّرِيفَةِ ﴿ وَأَنْلَارٌ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ وَاتَّسَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْطِقَةَ الدَّعْوةِ وَزَادَ عَدَدُ مَنْ قَامَ الرُّسُولُ بِإِبْكَاغِهِمْ أَمْرَ هَذَا الدِّينِ .. وَلَمْ يَكُنْ نَشْرُ الدِّينِ الإسْلَامِيْ بِالأَمْرِ الْهَيْنِ .. وَلَمْ تَكُنِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ بِالشَّيءِ الْيُسِيرِ .. فَالْعَرَبُ قَوْمٌ ذَوُّا جَهَالَة وَعَصَبِيَّة .. فَكَيْفَ يَتْرُكُونَ مَا وَجَلُوا عَلَيْهِ الآباء وَالْأَجْدَادَ مُنْذُ آلَافِ السِّنِينَ إِلَى أَمْر جَديد مَا عَهدُوهُ .. وَإِلَى دين يُخَالِفُ مَا أَلِفُوهُ .. لِذَلِكَ فَقَدْ حَارَبَ الْعَرَبُ هٰذَا الدِّينَ بالطَّاقَةِ الْكَاهِلَةِ مِنْ كُلِّ إِمْكَانِيَّارِهِمْ .. بِالإشاعَةِ .. وَالْمُقَاطَعَةِ .. وَالْفِتَنِ ثُمَّ بِالعُرُوضِ السَّخِيَّةِ .. فَقَدْ عَرَضوا عَلَى سَيْدنَا مُحَمَّد أَنْ يُوَلُّوهُ مُلْكَ بِلَادهِمْ وَأَنْ يَحْمَعُوا لَهُ كُلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ الْمَالِ .. عَلَى أَنْ يَتْرُكَ لَهُمْ أَصْنَامَهُمْ يَعْبُدُونَهَا .. فَاهَا لَمْ يَسْتَجِبْ لَحَاوا إِلَى الْحَرْبِ بِكُلْ وَسَائِلْهَا .. وَكَانَ قِتَالُ السَّيْفُ أَقَلْهَا شَمَّانًا .. فَقَلَّ لَحَنُوا إِلَى الدَّسَائيسِ وَالْمُؤَمّرَاتِ الْخَفِيّةِ وَالْعَلَيْيةِ .. وَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ وَصَبَرَاتُ مَهَهُ صَحَابَتُهُ الصَّادقَةَ في إيمانها. السُّخْلَصَة لإسَّلَا بِهَا. وَهَاجَرَ نَهَرٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ بِهِ مِمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَحَمَّلَ الأذَى أَوْ دُفْعَهُ إِلَى غَيْرِ بِلَادِ الْعَرَبِ .. امْتِشَالا لِنَصِيحةِ سَيِّدنَا رَسُولِ الله .. وَقَامَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ بِوَاجِبِهِ فَى غُرْبَتِهِ .. نَحْوَ تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْمُحِيطِينَ بِهِ .. فانْتَصَرَ الْحَقُّ الْمُبِينُ عَلَى الْبَاطِلِ الْأَثِيمِ وَفَتَحَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةَ وَدَخَلَ الْعَرَبُ فَى دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا وَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةَ وَدَخَلَ الْعَرَبُ فَى دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا وَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةً وَدَخَلَ الْعَرَبُ فَى دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا وَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْكَعْبَةِ الشَرِيفَةِ قَلَاسَتَهَا إِذْ حَطَّمَ مَا كَانَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْكَعْبَةِ الشَرِيفَةِ قَلَاسَتَهَا إِذْ حَطَّمَ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَصْنَامِ فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا طَهَارَتُهَا .. وَعَادَتْ إِلَى سَابِقِ أَيَّاهِهَا بِهُا مِنْ أَصْنَامِ فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا طَهَارَتُهَا .. وَعَادَتْ إِلَى سَابِقِ أَيَّاهِهَا يَوْمُ جَدَّدَهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلِ امْتِدَادًا لِكَعْبَةِ آدَمَ النَّتِي بَنَدُهَا لِمُكْرِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ . . وَمَطَافًا لِلعَابِدِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَمَطَافًا لِلعَابِدِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ ..

وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْبَاعَهُ وَصَحَابَتَهُ وَرَسُلَهُ إِلَى بِلاد الْعَالَم يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَام أَهْلَهَا وَيُبَلَغُونَهُمْ رِسَالَةَ اللهِ إِلَيْهِمْ .. كَمَا أَرْسَلَ كُتُبًا رَقِيقَة تَحْوِى أَسْطَرَا قَلِيلَةً لِسَالَةَ اللهِ إِلَيْهِمْ .. كَمَا أَرْسَلَ كُتُبًا رَقِيقَة تَحْوِى أَسْطَرَا قَلِيلَةً لِلمُلُوكِ وَالرُّوسَاءِ في الدُّولِ السُّخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْأَخْرَى يَدْعُوهُمْ لِلمُعُوبَةُمْ بِهَا إِلَى الْاسْلَام مِشْاَمًا كَتَبَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى وَشَعُوبَةُمْ وَالسَّلَامُ انتِشَارًا هِرَقُلُ وَالْسُقَوقِسَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاتِي .. وَانْتَشَرَ الْإِسْلَامِ انتِشَارًا هَرِيعًا وَوَاسِعًا وَوَاسِعًا ..

وَبَهْدَ مَوْتِ سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْـُاكَامُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْـُاكَامُهُ مَعْدَهُ بِحَثْلُ مِا قَامَ بِهِ إِذْ أَرْسَلُوا الْوَفُودَ إِلَى مُخْتَلَفِ الْبِقَاعِ وَبَلَلُوا

أَقْضَى طَاقَاتِهِمْ فَى تَبْلِيغِ الدَّوْقِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَنَشْرِهَا مَا فَاتَسَعَتْ رُفْعَةُ الْإِسْلَامِ إِلَى دَرَجَةً لَمْ يَبْلُغْهَا دِينَ آخَرَ .. فَقَي كُلُ قَارَاتِ الْعَالَمِ أَسْلَمَتْ دُولُ كَثِيرةٌ .. فَوَجَدُنَا أَنَّ قَارَةً آسْيَا كُلُ قَارَاتِ الْعَالَمِ أَسْلَمَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا .. بَلْ وَصَلَ الْإِسْلَامُ إِلَى أَقَاصِى الْقَارَةِ ، أَسْلَمَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا .. بَلْ وَصَلَ الْإِسْلَامُ إِلَى أَقَاصِى الْقَارَةِ ، إِلَى جَزَائِرِ مَالْدِيفَ جَنوبَ غَرْبِي جَزِيرةَ سِيلَانَ .. وَإِلَى الْمَلَابُو وَفَ جَزَائِرِ وَعَمَّ الْإِسْلَامُ أَنْدُونِيسْيَا وَانْتَشَرَ فَى الصينِ وَالْيَابَانِ وَفَى جَزَائِرِ الْفِلْمِينِينَ وَذَخَلَ الْاسْلَامُ رُوسْيَا .. وَفَى أَفْرِيقُيَا اعْتَنَقَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا الْإِسْلَامُ . وَفَى أُورُوبًا كَمَا فَى أَمْرِيكًا وَكَمَا فَى إِسْتَرَالْيَا لَيُعْلِيبِينَ وَذَخَلَ الْاسْلَامُ رُوسْيَا .. وَفَى أَمْرِيكًا وَكَمَا فَى إِسْتَرَالْيَا دُولِهَا الْإِسْلَامُ أَنْ الْعُلَامِ عَلَى خَمْسِمَائِةِ مِلْيُونَ دُسُلِم أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ شُلْسِ عَلَد لَيْ الْمُسْلِمِ بَعْدُ لَلْعُلْمُ وَيَهُمْ الْذِينَ لِيلًا عَلَى خَمْسِمَائِةِ مِلْيُونَ دُسُلِم إَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ فَيهِمْ اللّذِينَ لَيْعَلِيبًا مَا لَعْلَامِ بِعُمْ اللّذِينَ لَكُمَا وَمُعُمَّا وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ وَبُمَا فِيهِمْ اللّذِينَ لَمُ تَصِلْهُمْ بَعْدُ رَسَالَاتِ الْأَدْيانَ . النَّالَةُ مِنْ النَّالَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَالَمِ بِوْ مُنْ الْعَالَمِ بِو مُنْ الْعَالَمُ مِنْ اللَّهُ الْعَلْمَ بِعُمْ اللَّذِينَ . وَيَانَاتِهِمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ وَبِمَا فِيهِمْ اللّذِينَ لَكُمْ الْعَلْمُ مَا يَقْرُبُونَ الْعَلْمَ وَيَعْمَ اللّذِينَ .. وَلَيْ الْعَلْمَ مِنْ مُ الْعُلْمُ وَمُعْتُولِهُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ وَيَعْمُ اللّذِينَ الْعَلْمُ مُ الْعُلْمَ وَالْعَلْمَ فَي الْعَلْمُ الْعَلْمَ فَي الْعَلْمُ وَلَكُمْ الْعُلْمُ اللّذِيلَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّذَاتِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

 قُوْلُ مَرْدُودُ وَرَأَى مَكْدُوبِ وَخرَافَة حَاقِد أَوْ حَسُود .. فَلَقَدْ دَخَلَ الْحَبَشَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانونَ رَجُلا وَثَمَانِي عَشَرَة امْرَأَة .. هَاجَرُوا عَلَى عَهْد سَيِّدنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِينَ مِنْ عَدَابِ أَهْلِ مَكَّة .. فَهَلْ تُعْتَبَرُ هٰذِهِ القِلَّةُ الْفَارَّةُ بَأَنْفَسِهَا جَيْشًا حَارَب عَدَابِ أَهْلِ مَكَّة .. فَهَلْ تُعْتَبَرُ هٰذِهِ القِلَّةُ الْفَارَّةُ بَأَنْفَسِهَا جَيْشًا حَارَب اللهِ عَلَيْهِ مَكَّة . فَهَلْ تَعْتَبَرُ هٰذِهِ القِلَّةُ الْفَارَّةُ بَأَنْفَسِهَا جَيْشًا حَارَب الْحَبَشَة لِيَعْتَ حَهَا لِلْإِسْلَام ؟ .. ولِيتُصْبح عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا لَيْرِيدُ عَلَى سَبعَة عَشَرَ مُلْيُونَ مُسْلِم ؟ .. وَلِيتُصْبح عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ السُّوفَييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ فَلَاثِينَ مِلْيُونَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ السُّوفَييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيوشَ الْاسْلَامِينَ السُّوفَييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ الْاسْلَامِيةَ إِلَى رُوسَيَا وَحَارَبَتْهَا وَغَزَتْهَا ؟ ..

وَهَلْ تَمَكَّنَ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ أَنْ يَسِيرَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشَمَالًا وَجَنُوبًا لِيَفْتَحَ كُلَ هٰذِهِ النَّوَل وَيَنْشَرَ الْإِسْلَامَ فَى كُلَ هٰذِهِ الْبِقاعِ وَهَلْ يَامُرُ الْإِسْلَامُ بِشَيْءٍ وَيُخُالِفُهُ ؟ .. فَقَدْ أَمَرَ بِأَلَّا إِكْرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّينِ وَذَٰلِكَ بِالنَّصِ الشَّرِيفِ (لا إِكْرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّيْنِ وَذَٰلِكَ بِالنَّصِ الشَّرِيفِ (لا إِكْرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّشَدُ وَنَ الْفَى ) .. إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَشْهَرْ بِمَلَا أَنْ يَمْتَدُوا .. وَكُلُّ الرَّشُدُ وَنَ اللهِ وَرِجَالِهِ إِذَا مَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَمْتَدُوا .. وَكُلُّ مَا خَاضَهُ النَّهِ وَرِجَالِهِ إِذَا مَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَمْتَدُوا .. وَكُلُّ مَا خَاضَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَعارِكَ إِنَّمَا كَانَتْ حُرُوبًا دَفَاعِيَّةً اضْطَرُوا مَا خَاوَلَ الْمُدَاءُ اللهِ أَنْ يَعْتَدُوا .. وَخُلُّ مَا خَاصَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَعْرِكَ إِنَّمَا كَانَتْ حُرُوبًا دَفَاعِيَّةً اضْطَرُوا لَهُ اللهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَعْرِ اللهُ يَعْمَلُوا أَنْ عَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَنْ إِذْ يَقُولُ كَا عَلْ يَعْمَلُ إِنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْشَدُ إِذْ يَقُولُ كَا عَيْمَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَنْ إِذْ يَقُولُ مَنْ فَيْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَنْ إِذْ يَقُولُ وَلَا عَلَى فَلْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَنْ إِذْ يَقُولُ لَا اللّهِ لَا يَعْلَى اللّهِ لَا يَعْمَلُ اللّهِ لَا يَعْمَلُ اللّهِ لَا يَعْمَلُ اللّهِ لَا يَعْمَلُ اللّهِ اللهِ الْعَلَامُ الْمُسْلِمُولِ مَنْ عَيْرِ الْمُسْلِمُولِ مَنْ عَيْلُ اللّهِ الْمُسْلِمُ اللّهِ الْمُلْكِالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُلْولِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهِ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

( اعْتَقَدَ الْغَرْبُ أَنَّ تَوَسِّعَ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ لَوْ لَمْ يَلْجَإِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّيْفِ وَلْكِنَّ البَاحِثِينَ لَمْ يَقْبَلُوا هٰلَا الرَّأْى .. فَالْقُرْآنُ صَرِيحُ في تَأْبِيدِهِ لِحُرِيَّةِ الْعَقْبِدَةِ وَاللَّلِيلُ الرَّأْى .. فَالْقُرْآنُ صَرِيحُ في تَأْبِيدِهِ لِحُرِيَّةِ الْعَقْبِدَةِ وَاللَّلِيلُ قُوى عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ رَحْبَ بِشَعُوبِ مُخْتَلَفَة الْأَدْيَان مَا دَامَ أَهْلُهَا يَحْسِنُونَ الْمُعْامِلَةَ وَقَدْ حَرِصَ مُحَمَّدُ عَلَى تَلْقِينِ الْمُسْلِمِينَ يَحْسِنُونَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ في بَعْضِ الْأَحْبَانِ وَكَانَ النَّالَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ في بَعْضِ الْأَحْبَانِ وَكَانَ وَكَانَ عَبَانُ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا قَلْ الْفِتَالِ ).

وَإِذَنْ فَقَدْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ الْأُولُ بِوَاجِبِهِمْ خَيْرَ قِيَامِ وَأَدُوا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْمَلَى الْدَى مَا يَكُونُ الْأَدَاءُ ، فَأَبْلَغُوا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْمَلَى الْدَى مَصَحَت بِهِ الْمَلَى الْدَى مَصَحَت بِهِ الْمَلَى الْدَى مَصَحَت بِهِ الْمَلَى الْدَى مَصَحَت بِهِ الْمَلَى الْدَى الْدَى مَصَحَت بِهِ الْمَلَى الْدَى اللَّهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْدَوْ آنِ الْكَوْرِيمِ وَيُلَى وَاجْدِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجَهَادَ وَبِكُلِّ طَاقَاتِهِمْ ، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْدِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَهَادَ وَيَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَهَادَ وَيَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَهَادَ وَيَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْدَوْمِينَ الْحَلَى وَيَعَالَمُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَهَادَ وَيَعَامُ مُ إِلَيْهِ فَي عِلْمَ آيَاللَّهُ وَا اللّهُ وَالْتَهُ وَا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُوا فَى عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَالْتَعْمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا فَى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، (أَمْ حَيِينْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا لَى اللَّهُ لَا الْمَالِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، (أَمْ حَيِينْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا

يَعْلَم اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّابِرِينَ ) ، ( الَّذَينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في صَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولُمِكَ هُمُ الْفَادُرُونَ ) .

وَقَدْ يَعْتَقِدُ الْبَعْضَ أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْقِتَالِ وَلَكِنْ بَمْضَ آيَاتِ الْجِهَادِ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ قَبْلَ الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ مِثْلَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) ، ( ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْد مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَحِيم ) ﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ . الْأَمْرُ الَّذِي يؤَكُّدُ أَنَّ الْجَهَادَ في سَبِيلِ اللهِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَرْبِ ، وَمَا الْقِتَالُ إِلَّا صُورَة مِنْ صُورِ الْجهَاد الْعَدِيدَةِ .. وَإِذَا كَانَ الْجهَادُ ف سَبِيل اللهِ هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ وَاحْتِمَالُ التَّهَبِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْإِنْفَاقَ فَي سَبِيلِ إعلان كُلمَة الله فَلَقَد جَاهَدَ السُسلِمُونَ الأُولُ حَق الجِهادِ وَكَانَت أَهُمُّ شُبُلِ جِهَادهِمْ نَشْرَ كَتَابِ اللهِ وَإِذَا مَا بِهِ وِنْ إِعْجَالِ وَمُجَاهَدَاتِهِمْ لِهَوَى أَنْفُسِهِمْ وَتَرْبِينَةِ أَنْفُرَهِمْ فَكَانُوا الْمَثَلَ الصَّالِيِّ الَّذِي يُدْمُنُذِّي رِهِ وَيِمَ سَبَهِمْ دَخَلِ الإِسْلَامَ كَثْرِير وِنَّ النَّاسِ .

وَهَكَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ فَرَّد مِنَّا أَنْ يَتَحَلَّى بِلَّخْلَاق الْإِسْلَامِ أُوِّلًا .. وَأَنْ يَغْرِسَ هٰذهِ الْأَخْلَاقَ فِيمَنْ يَرْعَاهُمْ مِنْ أُسْرَتِهِ أَوْ يُعَلِّمُهِمْ وِنْ طَلَبَتِهِ حَتَّى يَعْرِفَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ الْمُنْوَانَ الصحِيحَ الصَّادقَ لِلإِسْلَامِ فِي شَخصِ الْمُسْلِمِ .. فقَد انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فِي جُزُرِ الْفِيلبِينَ بِوَاسِطَةِ عَالِم مُسْلِم هُوَ كَرِيمُ الْمَخْنُومي إِذْ وَجَدَ فِيهِ الْقَوْمُ رَجُلًا صَادقًا أَمِينًا سَمْحًا لَا يَسْرِقُ وَلَا يَزْنِي وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُؤَدِّى فَرَائِضَ رَبِّهِ فِي أَوْقَاتِهَا وَجَمَعَ كُلُّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَاعْتَنَقُوا الْإِسْلَامَ إِيمَانَا مِنْهُمْ بِأَنَّ هَٰذَا الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ سَبِيلٌ الْخُلُقِ الْحَسَنِ الْكَرِيمِ وَأَصْبَحَ فِي هَٰذِهِ الْجُزرِ حَالِيًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ مِلْيُون مُسْلِم فَأَصْبَحَ لَهُذَا الْعَالِم مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ مَا هَدَى .. وَإِنَّهُ لَأَجْرٌ كَبِير .. وَكَذَلِكَ انْتَشَرَ الْإسْلَامُ في الْهِنْد وَالصين وَالْمَلَايُو والْفَرْبِ عَنْ طريقِ النَّجَّارِ الْمُسْلِمِينَ الَّذينَ كَانتُ أَخْلَاقُهُمْ وَسِيلَةَ نَشْرِ الذَعْوَةِ الْاسْلَامِيَّةِ . فَالْمُسْلِمُ هُوَ عُنْوَان دينِهِ وَلِلْمَالِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَهْتَني بِأَخْلَاقِنَا وَأَخْلَاق مَنْ تَقَعُ عَلَيْنَا مَسْغُولِيَّةُ تَرْبِيَتِهِمْ وَرِعَايَتِهِمْ حَتْى يَكُونَ ذَٰلِكَ سَبِيلُ الدُّءُوَّةِ إِلَى الْأَسْلَامِ . وَهَنْ تَهَاوَنَ ف ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَظَقْ بِأَخْلَقَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وِزْرَ مَا يَرْتَكِبُهُ ذَهَطْ. بَلْ وَعَلَيْهِ أَيْضَا حِسَابُ إِساءتِهِ

إِلَى دينِهِ وَمَنْعِهِ مِنَ الانْتِشَارِ وَكَلَالِكَ وِزْرَ كُلِّ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ وَحَذَا حَدْوَهُ .. وَعَلَيْهِ تَبِعَةُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ عَائلَتُهُ .

وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ الأُوّلُ قَدْ تَمَكَّنُوا مِنْ نَشْر دينِهِمْ إِلَى هَٰذَا الْحَدِّ الْكَبِيرِ وَعَلَى هٰذَا النَّطَاقِ الْوَاسِعِ بِمَا أَذَاعُوهُ فِي النَّاسِ مِن إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هٰذَا إِلَى أَنَّ عُصُورَهُمْ لَمْ تَعْرِفْ إِلاَّ وَجْهَا وَاحِدًا مِنْ أَوْجُهِ إِعْجَازِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ البَيَاني وَإِذَا كَانَ اتَّسَاعُ آفَاقِ الْفِكْرِ فِي الْمَصْرِ الْحَديثِ وَتَقَدُّمِ اللِّرَاسَاتِ فِيهِ وَوُصُولِ الْإِنْسَانِ إِلَى عَديد مِنَ الْحَقَادَةِ فِي مُخْتَلَفِ قَطَاعَاتِ الْعِلْمِ قَدْ مَكَّنَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ مَعَانِي آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَظَهَرَتْ أَوْجُهَا جَديدةً لإعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تُنَاسِبُ هٰذَا الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَسْتَجِيبَ لِدَاعِي الْقَرْآنِ الْكَرِيمِ فَيَتَدَبَّرَ آيَاتِهِ وَيَتَفَكَّرَ فِيمَا تُقَرِّرُهُ عَلَى قَدْر مَا يَسْتَطِيعُ ، وَيُحَاوِلُ ا إِظْهَارَ صُورِ الْإعْجَازِ الْمُخْتَلِفَةِ لآيَاتِهِ الشَّرِيفَةِ وَنَشْرِهَا عَلَى أَوْسَعِ نِطَاق يَصِيل جُهْدَهُ إِلَيْهِ وَبِكَافَّةِ الْوَسَائِلِ الْتِي يَصِلُ إِلَيْهَا .. وَبِذَلِكَ يَنْقَشِرُ الْإِسْلَامُ انْتِشَارًا وَاسِمًا وَسَرِيعًا عَنْ طَرِيقٍ أَوْجُهً إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّتِي تُلَائِمُ كُلَّ قَوْم وَتُقْنعُ كُلِّ طَائِفَةً ۖ وَتُنَاسِبُ كُلُّ ثَقَافَة .. وَأَنْظُمَةُ الْإِسْلَامِ النَّتِي تَحُلُّ كَافَةَ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُوجَدُ في الْمَالَمِ في حَاجَة إِلَى تَعْرِيف غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ بِهَا .. فَإِنَّ الْبُحَاثَ وَالْعُلَمَاءَ قَدِ اعْتَرَفُوا في أَكْثَرِ مِنْ مُنَاسَبَة أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحُلُّ أَخْطَرً مَشَاكِلِ الْمَالَمَ يَحُلُّ أَخْطَرً مَشَاكِلِ الْمَالَمَ الْتِي يُعَانِيهَا ، فَعَلَى كُلُّ دُسْلِمِ قَدْرَ الْمَقِطَاءَته أَنْ مَشَاكِلِ الْمَالَمُ مَشَاكِلِ الْمَالَمِ مَشَاكِل الْمَالَمِ مَشَاكِل الْمَالَمِ يَعْفَى كُلُّ دُسْلِمِ قَدْرَ الْمَقِطَاءَته أَنْ يَعْفَى كُلُّ دُسْلِمِ قَدْرَ الْمُقَاتِم مَشَاكِلَ الْمَالَمِ يَعْفَى كُلُّ دُسْلِمِ مَشَاكِلَ الْمَالَمِ يَنْ مَاكِلِ الْمُالَمِ وَالْمَيْسِيلِيةِ وَالسِّياسِيلِةِ وَأَزْمَاتِ التَّفْرِقَةِ الْمُنْصُرِيةِ وَالطَّامُفِيَّةِ وَالسِّياسِيلِةِ وَأَزْمَاتِ التَّفْرِقَةِ الْمُنْصُرِيةِ وَالطَّامُفِيَّةِ وَالسِّيَاسِيلِةِ وَأَزْمَاتِ التَّفْرِقَةِ الْمُنْصُرِيةِ وَالطَامُفِيَّة وَصِراعِ الطَّبَقَاتِ .

وَيَحِبُ على خُلِّ مُسْلِم أَنْ يَتَتَبَّعَ الْإِسْرَائِلِيَّات وَالْأَكَاذَبِ النَّيِ الْأَسْرَائِلِيَّات وَالْأَكَاذَبِ النَّيْنِ وَأَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ وَأَنْ يُنَاهِضِهَا ويَظْهِرَ النَّتِي يُشِيعُهَا خُصُومُ الذَّين وأَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ وَأَنْ يُنَاهِضِهَا ويَظْهِرَ النَّتِي النَّاسِةِ النَّامِةِ النَّهَا .

 أُسْرَته وَأُوْلَاهِ وَتَبْصِيرِهِمْ بِوَاجِبِهِمْ نَحْوَ دينِهِمْ .. وَإِمَّا بِالتَّفَقُه فَ أُمُور دِينهِ وَإِمَّا بِالْعَنَايَة دَمَّلَبَتِه فَى مَدَارِسِهِمْ وَتَلْقينهِمْ وَاجبَ اللَّعْوَةِ .. وَإِمَّا بِيحُسْنِ الْاصْغَاءِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى دُرُوسِ اللّٰينِ اللَّعْوَةِ .. وَإِمَّا بِيحُسْنِ الْاصْغَاءِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى دُرُوسِ اللّٰينِ يُلْقِيهَا عَلَيْهِمْ الْمُتَفَقِّهُونَ .. وَعَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَدْعُو إِلَى يُلْقِيهَا عَلَيْهِمْ الْمُتَفَقِّهُونَ .. وَعَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَام دَائِمًا وَأَنْ تَكُونَ دَعْوَتهُ بِالْحِكْلِمَةِ وَالْمَوْحِظَةِ الْحَسَنَةِ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرَهُ فَبِأَحْسَنِ طُرُقِ الْجِدَالِ وَذَلِكَ اسْتِجَابَةُ لَأَمْرِ اللهِ مُسْجَانَةُ وَتَعَالَى إِذْ يَقُولُ :

( أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم بِمَنْ ضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِمَنْ ضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهتدينَ ) .

( صدق الله العظم )



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعب

(۹۶ شیبارع فتمیسیرالعیبی،بالمشاهسرة شلیمیون ۲۱۸۱۰





رقم الايداع ١٩٧٠/٥٨٥٤